# (انمهر)

لمَاجِ المُوكِلَّ مزالمعَا في والنَّ سَانيا

تلليب.

لَّذِ عَمْ يُوسِفِ بِزَعِبِ اللهِ بـزِيمِين بزعِبِ النِّمَ النَّمْ لِللهِ الْفَهْ كَتَبِي

( • 463 - 368 )

الجزء الثاني عشر

\*

تحقیق: سعید أحمد أعراب 1403 م - 1983 م

التماميل

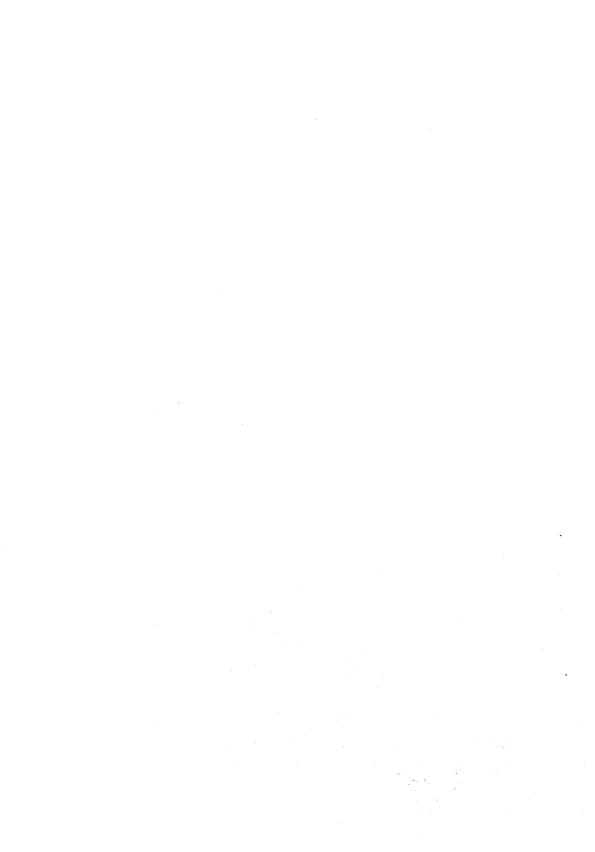

# بشم ألله الزهوال يجيم

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا عمد خير المرسلين ، وامام المتقين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد : فهذا الجزء الثاني عشر من «كتاب التمهيد» ـ لابي عمر بن عبد البر ، نقدمه إلى القارىء الكريم ، وهو يتضمن مراسيل ابن شهاب ـ وهي ثلاثه عشر حديثا ، وثمانية أحاديث متصلة مسندة لابي الزبير المكي ، وخمسة أحاديث لمحمد بن المنكور التيمي : أربعة مسندة ، وواحد مرسل .

#### النسخ الخطية ومنهج التحقيق

يقوم تحقيق هـذا الجزء (الثاني مشر) على أربع نسخ:

1 - صورة عن نسخة خطية بمكتبة الرياض، ونرمز اليها بحرف (ض)، وهي تامة، وقد جعلناها الاصل.

2 - صورة عن نسخة خطية بمكتبة استانبول ، وتبتدى م بحديث ثان لمحمد بن المنكرر ، ونرمز اليها بحرف (أ).

8 - صورة عن نسخة خطية بجامع ابن يوسف بمراكش ،
 ولرمز اليها بحرف (ش)، وتكون السفر الرابع ، وقد انتهت بانتهاء

الحديث الرابع من أحاديث ابي الزبير المكي؛ ومر التعريف بالنسخ الثلاث في مقدمة الجزء التاسع .

4 - صورة عن نسخة خطية بمكتبة الظاهرية بسوريا ، وهي مبتورة الأول والأخير ، كتب على ظهرها: (الثالث من كتاب التمهيد) ، تبتديء بشرح بقية الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب في رجم المحصن إذا أقر بالزنى (قال: فعل أحصنت ؟ قال نعم: فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يرجم بالمصلى)

وتنتهي بانتهاء حديث سادس وخمسين من أحاديث نافع ، مما تضمنه الجزء ( 15 ) وهو قيد التحقيق .

كتبت بخط مشرقي دقيق ، مقياسها : 15×11 سم، ومسطرتها : 29 سطراً ، معدل السطر الواحد (16) كلمة في الغالب الاعم، وهي نسخة فيها نقص كبير يصل أحيانا الى صفحة أو أكثر ؛ ورغم ذلك ، فقد أفدنا منها كثيراً في اكمال بعض خروم ، وتضعيع عبارات جاءت محرفة في النسخ الاخرى .

أما منهج التحقيق ، فهو نفس الخطة التي سوت عليها في الأجزاء السابقة ، ولم أحد عنها قيد أنملة .

والله يرعى مولانا أمير المومنين جلالة الملك الحسن الثانى، ويديم له النصر والتمكين، ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، إنه سميع مجيب.

ونسأله \_ سبحانه \_ أن يمدنا بعونه ، ويزيدنا من فضله ، إنه ذو الفضل العظيم ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

تطوان في : 11 رمضان 1402 ه. 8 يوليسه 1982 م. المحقيق

# مراسیل (۱) ابن شهاب عن نفسه حدیث اول من مراسیل ابن شهاب

مالك ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل الخطبة (2) . مالك ، أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك (3) .

قال أبو عمر: قد ثبث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من وجوه ، منها: حديث ابن عمر ، وحديث أبي سعيد الخدري ، وحديث البراء بن عازب ، وحديث جابر ، وغيرهم ؛ وقد ذكرنا الحكم

جمع مرسل - وهو ما رواه تمايسي عن النبي - صلى اللمه عليمه وسلم، ومر أن احاديث ابن شهاب عن النبي-ص-تلحق بمراسيل كبار التابمين.
 انظر مقدمة التمهيد ع 19/1 - 21 .

الموطأ رواية يحيي ص 192 - حديث 428 ورواية محمد بن الحسن
 عديث 238 والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
 انظر الزرقاني على الموطأ 363/1 .

 <sup>8)</sup> في الصحيحين عن ابن حباس : شعدت العيد مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم كانوا يصلون قبل المطبة انظر الفتح 106/3 والذوى على مسلم 188/4

في ذلك ، وذكرنا أول من نسب اليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين في باب ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر فيما تقدم من كتابنا هذا (1) ، فأغنى عن ذكره ههنا ؛ وجماعة العلماء على العمل بهذا ، والقول به والفتوى ، ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين، فلا وجه للكلام في هذا

وأما أهل بلدنا ، فجرى بعفهم فيه على مذهب السلطان ، لأنه شيء صنعه بنو أمية قديماً ، ينسب ذلك الى معاوية ، والى مروان ، ( وقد نسب ) الى عثمان ولا يصح

وحديث ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ، أنه صلى مع عمر ، وعثمان ، وعلي ، فكلهم كان يصلي قبل الخطبة ، أصح ما في هذا الباب عن عثمان ، وغيره .

فأما الآثار المتصلة المرفوعة في هذا البياب، فمنها: ما حدثناه عبد الله بن محمد ابن أسد، قال حدثنا سعيد بن السكن، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي (ح).

وحدثنا عبد الله بن معمد بن يوسف ، قال حدثنا محمد بن محمد بن دليم ، قال حدثنا عمر بن أبي تمام ، قال حدثنا محمد

<sup>8)</sup> نسب: ش ، ينسب: ض .

 <sup>8)</sup> وقد نسب الى عثمان: ش والى عثمان ـ باسقاط (وقد نسب)؛ ض.
 (ح) : ش ـ ض .

<sup>1)</sup> انظر ۾ 10/239 ـ 268 .

ابن عبد الحكم ، قالا حدثنا أنس بن عباص عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كار علي مي الأضحى والقطر ثم يحطب بعد الصلاة (١) قال المخاري وروى أدو أسامة عن عبيد الله بن عمر ، عن نامع . عن أبن عمر ، قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . وأبو بكر وعمر يصلون قبل الخطبة (2)

وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبع ، قال حدثنا ابن وضاح (ح) وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد ابن الفضل قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قالا حميعاً: حدثنا أبو بحر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة س سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء عن جابر، قال: شهدت النبي - على الله عليه وسلم - يوم عيد ، عبدأ بالصلاة قبل الخطبة (3)

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن . قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن حنبل ، قال حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر قالا أخبرنا ابن جريج ،

<sup>1)</sup> انظر الصحيح بشرح الفتع \$/103 .

<sup>2)</sup> لفظ البخاري : حدثنا بمقوب بن ابراهيم • قال : حدنسا أبو اسسامة • قال حدثنا عبيد الله ، عن نامع ، عن ابن عمر . . انظر الفتح 3/106

انظر مصنف ابن أبي شببة 9/169 \_ 170 .

قالا أخبرني عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، سمعته يقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يـوم الفطر ، فبـدأ بالصلاة قبل الخطبة (1)

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبر بن علي ، قال حدثنا علي بن حرب ، قال حدثنا علي سمعه سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن عطاء ، عن ابن عباس سمعه يقول : أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء ، فأناهن فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة - ومعه بلال باسط ثوبه ، فجعلت المرأة تلقى الخرص، والخاتم ، والثوب، والشيء .

ورواه عبد الوارث ، وشعبة ، وحماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في العيدين قبل أن يخطب .

ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم خطب . وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري ، وحديث البراء ، وغيرهما ، في باب ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من حتابنا هذا بأسانيدها (2) ، فأغنى عن ذكرها ههنا .

<sup>1)</sup> سبعته: ش سبعه: ش

<sup>1)</sup> انظر سنن أبي داود 1/261.

<sup>2)</sup> انظر ع 10/261 ـ 265 .

حدثنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا احمد بن شعيب (1) ، قال حدثنا اسحاق بن راهويه ، قال حدثنا عبدة بن سليمان ، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (2)

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني الحسن ابن مسلم (عن طاوس)، عن ابن عباس، قال: شعدت صلاة الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد (3)

وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب ، عن أبي عبيد ، عن مثمان ، أنه كان يخطب بعد الصلاة .

وفي هذين الحديثين ما يرد قول القائل: إن عثمان أول من خطب قبل الصلاة ، وأصح ما فيه عندنا ـ والله أعلم ـ أن معاوية فعل ذلك ، وقد ذكرنا كل من نسب ذلك اليه بالأسانيد عمن قال ذلك في باب ابن شهاب ، عن أبي عبيد مولى ابت أزهر من هذا الكتاب (4) .

<sup>7)</sup> عن طاووس : ش \_ ض .

<sup>9)</sup> وذكر الحديث: ش ـ ض.

يعنى النسائى .

<sup>2)</sup> انظر سنن النسائي 3/183.

<sup>8)</sup> انظر مصنف عبد الرزاق ج 279/3 ـ حديث 5632 .

<sup>4)</sup> انظی ج 10/000 ـ 263 .

وأخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ، قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، أو حضرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر ، وعمران ، يصلون قبل الخطبة

قال أبو عمر: قد صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة ، فعذا عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته ، وسنة الخلفاء الراشدين بعده - وبالله التوفيق .

## حدیث ثان من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله ـ على الله عليه وسلم ـ قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثليج (1) واليقين ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ، فأجلى يهود خيبر (2) .

هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ، وقد ذكرناها في باب اسماعيل بن أبي حكيم من هذا الكتاب (8) ، فأغنى عن إعادتها ، وذكرناها في هذا الباب .

وروى معمر هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول على الله عليه وسلم -: لا يجتبع بأرض

<sup>7)</sup> الحديث: ض ـ ش .

<sup>1)</sup> الثلع . بفتع المثلثة وسكون اللام والجهم . الاطمئنان .

الموطأ رواية يحيى ص 644 ـ حديث 1609 ، والحديث اخرجه البيدتي
 أي السنن الكبرى ع 9/208 .

<sup>3)</sup> انظر ج 1/169 \_ 178 .

العرب - أو قال بأرض الحجاز - دينان قال: نفحص عن ذلك عمر العرب - أو قال بأرض الحجاز - دينان قال: نفحص عن ذلك أجلاهم عمر (1) ابن الخطاب حتى وجد الثبت عليه قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر (1)

ذكره عبد الرزاق عن معبر ، فجعله عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريع، قال: أخبرني عمر بن أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله على الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلماً (2).

وحدثني محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا أحمد بن مطرف ، قال حدثنا سعيد بن عثمان ، قال حدثنا أبو يعقوب الايلي ، قال حدثنا سغيان بن عيبنة ، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول ، عن أبي نجيع ، عن سعيد بن جبير ، قال : سبعت ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب - مختصرا من حديث فيه كلام غير هذا ، قد ذكرناه في باب اسماعيل بن أبي حكيم من هذا الكتاب (3) . وذكر أحمد بن المعذل قال : سبعت معن بن عيسى ، عن مالك وذكر أحمد بن المعذل قال : سبعت معن بن عيسى ، عن مالك بن أنس : جزيرة العرب منبت العرب .

<sup>9)</sup> نيما يض بها يا الس .

<sup>17)</sup> المعدّل: ش ، المعدل: ض - وهو تصحيف .

<sup>1)</sup> انظر مصنف عبد الرزاق 6/58 ـ حديث 9984 .

<sup>2)</sup> انظر البصنف 6/64 ـ حديث 9985

<sup>3)</sup> انظر ج 1/170 ـ 171 .

قال احمد بن المعذل: وحدثني يعقوب بن محمد الزهري، قال: قال المغيرة بن عبد الرحمان: جزيرة العرب: محة، والمدينة، واليمن، وقرياتها.

قال يعقوب: وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب: مكة ، والمدينة ، واليمامة ، واليمن

وذكرنا مقدار جزيرة العرب، وما في ذلك من الاقوال لاهل اللغة، وأهل الفقه، في باب اسماعيل بن أبي حكيم (1) بأكثر مما ذكرناه ههنا \_ والله المستعان .

اخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا احمد بن عمرو بن منصور، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال اخبرني ابو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ـ طلى الله عليه وسلم ـ يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب.

وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان ، قال : حدثني ابراهيم (بن ميمون) مولى آل سمرة، عن سعد بن سمرة ، عن ابيه سمرة بن جندب ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، أن رسول الله عليه وسلم - قال: أخرجوا يهود الحجاز (2) .

<sup>16)</sup> بن ميمون ۽ ش \_ ض .

<sup>1)</sup> انظر ع 1/2/1 ـ 178 .

<sup>2)</sup> انظر مسئد العبيدي 1/46.

ورواه يعيي القطان ، وابو احمد الزبيري (۱) ، واسماعيل ابن زكرياء ، عن ابراهيم بن ميمون ـ باسناده مثله

وروى أبو عثمان سعيد بن داود الزنبري (2) ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب حين اجلى يهود خيبر ، قال له يهودي: اتخرجنا وقد اقرنا محمد؟ فقال له عمر : أثراني نسيت قوله : كأنى بك وقد قلصت بك ناقتك ليلة بعد ايلة ! فقال اليهودي : انما كانت هزيلة من أبي القاسم ، قال عمر : كلا ، والذي نفسي بيده لتخرجن وهذا الحديث قل من يرويه عن مالك .

<sup>1)</sup> الزميمى : ض ، الزبيرى : ش .

<sup>8)</sup> ثبت في سائر النسخ (الزبيري) والصواب  $^{\prime}$ ما اثبته  $^{\prime}$ 

 <sup>1)</sup> هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الاسدى مولاهم <sup>4</sup>
 وثقه غير واحد . (ت 203 م) .

انظر تعديب التعديب 9/254 ـ 258 .

<sup>2)</sup> أبو مثبان سميد بن داود بن سميد بن أبي زنبر الزنبري المدني و رمى بالتخليط والضعف و ووى عنه البخاري وغيره انظر تهذيب التهذيب 24/4 - 25 .

### حدیث ثالث من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله ـ على الله عليه وسلم ـ يسلمن بأرضعن ـ وهن غير مهادرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد ابن المغيرة ـ وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت بوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام ؛ فبعث إليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أماناً لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الاسلام، وأن يقدم عليه فان رضي أمراً قبله، وإلا سيره شهرين ؛ فلما قدم صفوان على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بردائه ، ناداه على رؤوس الناس : يا محمد ، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك ، وزعم النك دعوتني إلى القدوم عليك ؛ فإن رضيت أمراً قبلته ، وإلا سيرتني شهرين . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بردائه الله عليه وسلم - .

<sup>11)</sup> فناداه : ض ، ممحوة في ش ، والذي في التحريد وسائر نسخ الموطأ (ناداه) ولعله الصواب .

انزل أبا وهب، فقال: لا ـ والله ـ حتى تبين لي . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : بل لك تسيير أربعة أشهر فخرج (1) رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل هوازن بحنين ، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحاً عنده ، فقال صفوان : طوعاً أم كرها ؟ فقال : بل طوعاً ؛ فأعاره الأداة والسلاح التي عنده (2) ، ثم خرج مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وهو كافر ، فشهد حنينا والطائف ـ وهو كافر ، وامرأته مسلمة ، وليم وأحم يفرق رسول الله ـ صلى الله عليه وبين ولي والمرأته (8) ـ حتى أسلم (4) صفوان ، واستقرت عنده امرأته المرأته (5) .

Bugk-997

<sup>2)</sup> بل لك ، بل لك \_ هكذا مكورة في ض ، مبعوة في ش . وهي غير مكررة في التجريد وسائر نسخ الموطأ . تسير : ض ، تسيير : ش ، وهو الثابت في التجريد والنسخة التي شرح عليها الزرقاني .

إلى يستعير : ض ٠ ممعوة في ش ٠ وفي التجريد ونسخ الموطأ (يستعيره) .

<sup>1)</sup> يعنى في شوال سنة ثمان .

<sup>2)</sup> وفي رواية : فأعطى له مائة درع بما فيها من السلاج ، فسأله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ان يكفيهم حملها ، فحملها الى اوطاس ، ويقال اعاره اربعمائة درع بما يصلحها .

انظر الزرقاني على الموطأ 3/157 .

**<sup>8)</sup> يىنى ئاتخة .** 

 <sup>4)</sup> وذاك حين أعطاه - صلى الله عليه وسلم - من الغنائم فأكثر ، فقال 8
 أشعه ما طابت بعذا الا نفس نبي ، فاسلم .

انظر الزرقاني 3/157.

الموطأ رواية يحيى ص 870 ـ حديث 1148 .

مالك ، عن ابن شهاب ، قال : كان بين اسلام صفوان بن أمية وبين اسلام امرأته نحو من شهر (1)

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزوجها كافر، ومقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم مهاجراً قبل أن تنقضى عدتها (2).

هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور، معلوم عند أهل السير؛ وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله.

وليس في هذا الباب من المسند الحسن الاسناد ، إلا حديث رواه وكيع ، عن اسرائيل (3) ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلا جاء مسلماً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ، فقال : يا رسول الله ، إنها

<sup>12)</sup> اسرائيل : ش اسماعيل ؛ ض ٠

<sup>14)</sup> بعده : ض ، بعد : ص ،

عذا في سائر النسخ ومثله في التجريد والذي في نسخ الموطأ :
 (نعو شعرين) .

<sup>2)</sup> الموطأ رواية يعبي ص 370 ، حديث 1144 .

<sup>8)</sup> اختلفت النسخ فيمن روى عنه وكيم ، فهمضها جعلته اسماعيل ، والبعض الاخر اسرائيل - كما أشرنا الى ذلك في الفروق، على ان وكيما يروي عنهما جميعا - كما في لتهذيب وغيره ، ولعل الصواب ما البته ، وياتي للمؤلف - قريبا - مسندا عن اسرائيل .

قد كانت أسلمت معي ، فردها عليه (1) ، وبعضهم يزيد في هذا الحديث : أنها تزوجت فانتزعها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من زوجها الآخر ، وردها إلى الأول

وقد حدث داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنصاح الأول ، وام يحدث شيئاً (2) . بعضهم يقول فيه بعد ثلاث سنين ، وبعضهم يقول بعد ست سنين ، وبعضهم يقول : بعد سنتين ، وبعضهم لا يقول شيئاً من ذلك ؛ وهذا الخبر - وان صح (3) - فهو متروك منسوخ عند الجميع ، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادتها ، واسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض .

وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين .

١) قد كانت: ض ، كانت قد: ش .

<sup>6)</sup> وام يحدث: ض. لم يحدث: ش.

 <sup>7)</sup> بهضهم یقول فیه بعد : ش ، وبعضهم یقول بعد \_ با ـ قاط (نیه) : ض ،
 یقول بعد ست سنین : ض ، یقول ست سنین \_ باسقاط (بعد) : ش

<sup>1)</sup> اخرجه أبو داود في السنن ع 618/1.

<sup>2)</sup> رواه ابو داود في السنن 19/1 ، وأخرجه احمد وابن ماجه والترمذي وقال لا باس باستاده .

انظر تفسير ابن حثير 4/351.

<sup>8)</sup> وفي رواية: لم يحدث شهادة ولا صداقا. انظر ابن حشير \$/851.

وقال الزهري: كان هدا قبل أن تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر، فأتي به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرد عليه امرأته . وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر ، فمن هناك قال ابن شهاب: إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض .

وقال آخرون: قصة أبي العاص هذه منسوخة بقوله عز وجل: • فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، الآية - الى قوله: • ولا تمسكوا بعصم الكوافر،

ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله: «يا أيها الذين آمنوا، اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن ـ الى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافره ـ اجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وان المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر. قال الله عز وجل: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للملاعن: لا سبيل لك عليها.

<sup>14)</sup> المسلمة : ش ، المسئلة : ض ـ ولعله تحريف

<sup>15</sup> \_ 17) (قال الله . . . . لا سبيل لك عليها) : ض ـ ش .

<sup>1)</sup> الآبة 10 سورة المنتخلة.

<sup>2)</sup> الآية: 141 م سورة النسام.

 <sup>8)</sup> طرف من حديث اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي .
 انظر عون المعبود 245/2 .

روى سعيد بن جبير وعكرمة ، عن أبي عباس، قال: لا يعلو مسلمة مشرك ، فائ الاسلام يظهر ولا يظهر عليه . وفي قول الله ـ عز وجل ـ : «لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن» (1) ـ ما يغني ويكفي ـ والحمد لله .

قال أبو عمر: ولم يختلف أهل السير أن هذه الآية المذكورة نزلت في الحديبية حين صالح رسول الله - على الله عليه وسلم قريشا على أن يرد عليهم من جاء بغير أذن وليه ، فلما هاجرن ، أبى الله ان يرددن الى المشركين اذا امتحن بمحنة الاسلام ، وعرف انهم جئن رغبة في الاسلام (2)

وذكر موسى بن عقبة أن أبا العاص بن الربيع كان قد أذن لامرأته زينب بنت رسول الله على الله عليه وسلم حين خرج الى الشام، ان تقدم المدينة، فتكون مع رسول الله على الله عليه وسلم، ولم يذكر متى كان خروجه الى الشام.

وذكر انه فى رجوعه من الشام مر بأبي جندل وأبى بصير في نفر من قريش ، فأخذوهم ومن معهم ، ولم يقتلوا منهم أحدا ، لصهر ابي العاص من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، فقدم المدينة على أمرأته زينب .

<sup>2</sup> \_ 4 ) (وفي قول الله . . . والحمد لله) : ض - ش .

<sup>1)</sup> الآية : 10 \_ سورة المنتحنة ، وقد مرت قريبا .

<sup>2)</sup> انظر سيرة ابن هشام بشرح الروض الانف 2/4 - 36 .

فقد أجمع العلماء أن الزوجين اذا أسلما معا في حال واحدة، ان لهما المقام على نكاحهما، الا ان يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم، وان كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها اذا اسلما معا، واصل العقد معفي عنه؛ لان عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا كفارا فاسلموا بعد التنويج ، وأقروا على النكاح الاول، ولم يعتبر في اصل نكاحهم شروط الاسلام، وهذا إجماع وتوقيف، وانما اختلف العلماء في تقدم اسلام احد الزوجين على ما نذكره ههنا ـ ان شاء الله.

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء ان التحافرة اذا أسلمت ثمم انقضت عدتها، انه لا سبيل لزوجها اليها اذا كان لم يسلم في عدتها، إلا شيء روى عن ابراهيم النجعي شذ فيه عن جماعة العلماء، ولم يتبعه عليه احد من الفقهاء، الا بعض أهل الظاهر، فانه قال: أكثر اصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم اسلام الزوجة، الا بمضي مدة يتفق الجميع على نسخه، لصحة وقوعه في اصله، ووجود التنازع في حقه.

واحتج بحديث ابن عباس، بأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رد زينب على ادي العاص بالنكاح الاول بعد مضي سنتين لهجرتها، وأظنه مال فيه الى قصة ابي العاص، وقصة ابي العاص لا تخلو من ان يكون ابو العاص، كافرا اذ رده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم الى ابنته زينب على النكاح الاول او مسلما، فان كافرا، هذا ما لا شك فيه انه كان قبل نزول الفرائس

<sup>6)</sup> واقروا : ض ، وقروا : ش .

واحكام الاسلام في النكاح، اذفي القرآن والسنة والاجماع تحريم فروج المسلمات على الكفار، فلا وجه همنا للاكثار، وان كان مسلما، فلا يخلو من ان يكون كانت حاملا، فتمادى حملها ولم تضعه حتى اسلم زوجها. فرده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم اليها في عدتها، وهذا ما لم ينقل في خبر؛ او تكون قد خرجت من العدة، فيكون ايضا ذلك منسوخا بالاجماع، لانهم قد اجمعوا انه لا سبيل له اليها بعد العدة، فكيف كان ذلك؟ فخبر ابن عباس في رد ابي العاص الى زينب بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خبر متروك، لا يجوز العمل به عند الجميع، فاستغنى عن القول فيه

وقد يحتمل قوله على النكاح الاول، يريد على مثل النكاح الاول من الصداق، على انه قد روى عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب الى ابى العاص بنكاح جديد (1).

وكذلك يقول الشعبي على عمله بالمغازي ان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا العاص الى ابنته زينب الا بنكاح جديد، وهذا يعضده الاصول

ما لم يفقل: ض الم ينقل ـ باسقاط (ما): ش .

<sup>7)</sup> له: ش ـ ن .

<sup>1)</sup> قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس اجود اسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شميب، وقد رواه الامام احمد، والترمذي، وابن ماجه، وضعفه الاسام وغير واحد .

وأجاب الجمعور عن حديث ابن عباس، بان ذلك كان قضية عين ٥ يحتمل انه لم تنقض عدتها منه .

حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن اصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ، قال : حدثنا ابو معاوية ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رد ابنته زيئب على ابي العاص بن الربيع بنكاح جديد

وأما اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج الينا مسلمة ، فان مالكا قال : ان اسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حبض ، فهي امرأته ، وان لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض ، فقد وقعت الفرقة ؛ ولا فرق عنده بين دار الاسلام ودار الحرب ، وهو قول الشافعي سواء ، ولا حكم للدار عنده ؛ وكذلك قال الاوزاعي ، والليث بن سعد : اعتبر العدة .

وقال ابو حنيفة في الحربية: نخرج إلينا مسلمة، ولها زوج كافر بدار الحرب، فقد وقعت الفرقة بينهما، (ولا عدة عليها، وقال أبو يوسف ومحمد: أما الفرقة فقد وقعت بينهما)، ولا سبيل له اليها الا بنكاح جديد، ولكن العدة عليها، وهو قول الثورى.

وأما اختلافهم في الذميين اذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ، فقول مالك، والشافعي ، والليث، والحسن بن حي ، والاوزاعي . اعتبار العدة في وقوع الفرقة ـ على ما ذكرنا عنهم في الحربية ،

<sup>18) (</sup>ولا عدة عليها . . . وقعت بينهما) : ش ـ ض .

الا أن الاوازمي يقول: اذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها الا بعد انقضاء العدة ، فهي طليقة، وهو خاطب .

وفي قول مالك والشافعي ، والليث ، والحسن بن حي: اذا انقضت عدتها ، فلا سبيل له اليها ، وليست الفرقة مندهم طلاقا ، وانما هو فسخ بغير طلاق ؛ واذا أسلم في عدتها فهو أحق بها عند مالك ، والشافعي ، والليث ، والاوزاهي ، والحسن بن حي ؛ وسواء كنانت المرأة قبل أن يسلم. كتابية ، او مجوسية ، زوجها أحق بها ابدا ـ ان اسلم في عدتها، فان حكانا مجوسيين واسلم الرجل قبل ، فإن مالكا قال : يعرض عليها الاسلام في الوقت ، فإن أسلمت ، وإلا وقعت الفرقة بينهما .

قال إسماعيل بن اسحاق: اذا اسلم الرجل ـ وزوجته مجوسية غائبة، فان الفرقة تقع بينهما حين يسلم، ولا ينتظر بها، (لانه لو: انتظر بها)، كان متمسكا بعصمتها؛ وقد قال الله ـ عز وجل: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر». ـ قال : والحاضرة اذا عرض عليها، الاسلام، فليس الرجل ممسكا بعصمتها، لانه لا ينتظر بها شيئا غير حاضر، انما هو كلام وجواب؛ فكأنها اذا أسلمت في هذه الحال قد أسلمت مع اسلامه ـ اذا كان انما ينتظر جوابها؛ ألا ترى المسلمين الذين كانوا بالمدينة وبين أزواجهم اللاتي كن بمكة، ولم يلتظر ان يعرض عليهن

<sup>12) (</sup>لاته لو انتظر بها) : ش ـ ض .

<sup>18)</sup> نڪانها: سُ ، وڪانها: ش .

الاسلام، وقد كان ذلك ممكنا في ذلك الوقات، للهدنة التي كانت بينهم، إلى أن نقفوا العهد بعد سنين من الصلح.

قال: والحكوافر التي أنزل الله ـ عز وجل فيهن هذا ، هن المشركات من العرب ، فكان سبيل المجوسيات سبيلهن ، فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب ، كانت معه في دار الاسلام، أو في غير دار الاسلام؛ قال : والفرقة بينهما بغير طلاق ، لانهما مغلوبان على الفسخ ، وليس يراجعها في العدة ان أسلمت، بخلافه إذا كان هو المتقدم الاسلام. لان اسلامه قبلها أشبه بالمفارق يرتجع ، والارتجاع انما هو بالرجال لا بالنساء.

وقال الشافعي، والازاعي، والليث بن سعد، والحسن ابن حي: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، وأيهما أسلم قبل، ثم أسلم صاحبه في العدة، كانا على نكاحهما، وسواء عندهم أهل الكتاب؛ وكذلك سواء عندهم تقدم اسلام الرجل، أو تقدم اسلام المرأة، لان أبا سفيان ابن حرب، وحكيم بن حزام، أسلما قبل، ثم اسلمت امرأتاهما، فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الاول ـ اذ أسلمت في العدة، وأسلمت امرأة صفوان، وامرأة عكرمة، فاستقرت بالنكاح الاول، وذلك قبل انقضاء العدة؛ وهذا يدل على أن

<sup>9)</sup> اشبه: ض ، شبه: ش .

<sup>11)</sup> بين الرجل والمرأة : ض ، بين المراة والرجل : ش .

<sup>18)</sup> او غير: ض ، وغير: ش.

<sup>14)</sup> او تقدم : ض • وتقدم : ش .

قوله - عز وجل: «لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن» - في حال دون حال، وذلك التمادي في الامساك بعد العدة على ما بينت وأحكمت في ذلك السنة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذميين: إذا أسلمت المرأة، عرض على الزوج الاسلام، فإن أسلم، وإلا فرق بينهما قالوا: ولو كانا حربيين واسلمت هناك، كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض؛ فإن لم يسلم، وقعت الفرقة، وفرقوا بين حكم دار الاسلام، ودار الحرب

وقال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول : يفرق بينهما ، ولا صداق لها ؛ ولو كانت المرأة مجوسية واسلم الزوج قبل الدخول ، ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت عدتها ، فلها نصف الصداق ؛ وان أسلمت قبل أن تنقضي عدتها ، فهما على نكاحهما .

وقال الثوري كقول ابي حنيفة في عرض الاسلام على الزوج إذا أسلمت امرأته ، فإن أسلم ، وإلا فرق بينهما ؛ وقال في المهر : ان اسلمت وأبى ، فلها جميع المهر ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها ، فلها النصف ؛ وان اسلم ، وابست وهي مجوسية ، فلا مهر ـ ان لم يدخل بها .

<sup>17)</sup> فلها النصف : ض ، فالنصف : ش

وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني، فيخرج الى بعض الاسفار، فتسلم امرأته ـ وهو غائب، فإنها تؤمر بالنكاح اذا انقضت عدتها، ولا ينتظر بها، وليس له منها شيء ان قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم، نكحت أو لم تنكح ؛ هذا اذا اسلم بعد انقضاء عدتها، فإن اسلم قبل انقضاء عدتها في غيبته، فان نكحت قبل أن يقدم زوجها، أو يبلغها اسلامه، فلا سبيل له اليها ؛ وان ادركها قبل ان تنكح، فهو احق بها؛ قال : وأن كانت الغيبة قريبة ، استؤنى بتزويجها، وكتب للسلطان، فلعله قد أسلم قبلها، وان كانت بعيدة، فلا.

وجملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية والمجوسية - إذا أسلمت قبل البناء: انه لا صداق لها ، ولا شيء منه معجل ولا مؤجل ؛ فان قبضته ردته ، لان الفراق من قبلها؛ ولو بنى بها ، كان لها صداقها كاملا ، وكذلك المرتدة في الصداق .

 <sup>3)</sup> منها شي عن منها في شي عن ش . (وهو مسلم . . . عدتها) :
 ش ـ ن نكحت : ن انكحت : ش .

<sup>7)</sup> بھا: ش ـ ض.

<sup>10)</sup> والمجوسية: ض ١٠ او المجوسية: ش .

ذكر اسماعيل بن أبي أويس (1) ، عن مالك ، قال : الامر عندنا في البرأة تسلم وزوجها كافر قبل ان بدخل بها ويمسها، انه لا صداق لها، سبى لها أو لم يسم ؛ وليس لزوجها عليها رجعة ، لا عدة عليها ، ولو دخل بها كان له عليها الرجعة ما دامت في عدتها ، وكان لها صداقها كاملا ، فان بقي لها عليه شيء من مهرها ، فلها بقيته ، اسلم في عدتها ، أو لم يسلم .

قال: وقال مالك في المجوسية يتزوجها المجوسي ثم يسلم أحدهما ولم يدخل بها ، فرض لها او لم يفرض، انه لا صداق لها ان اسلمت قبله وأبى هو ان يسلم ، او أسلم قبلها، فأبت هي أن تسلم في الوجهين

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا نصر بن علي ، قال حدثنا أبو جعفر ، عن اسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابدن عباس . قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي - طى الله عليه

ا اسماعیل بن ابی اویس :  $\dot{\omega}$  ، اسماعیل عن ابن ابی اویس :  $\dot{\omega}$  ، اسماعیل عن ابن ابی اویس :  $\dot{\omega}$ 

<sup>1)</sup> ابو عبد الله اسماعيل بن عبد الله بدن ابي اويس بن مالك بن ابى عامر الاصبحي - ابن اخت مالك ونسيبه .

قال فيه ابو حاتم: معله الصدق وكان معقلا ، اثنى عليه ابن معين والمعدد والبخاري ، وحدث عنه كثير .

انظر تهذيب التهذيب 310/1 ـ 312 .

وسلم - فقال: يانبي الله، إني قد أسلمت وعلمت باسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها الى زوجها الاول (1).

ورواه حفص بن جبيع، وسليمان بن معاذ، وهذا لفظه: عن سماك ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وهاجرت وتزوجت ، وكان زوجها قد أسلم ، فردها رسول الله صلى الله عليه رسلم ـ إلى زوجها ـ ذكره البزار .

وحدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا خالد بسن سعد، قال حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا عبد الله بن موسى، قال أخبرنا اسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتزوجت، فجاء زوجها الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اني قد أسلمت معها، وعلمت باسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الاول

قال أبو عمر: احتج الطحاوى لابي حنيفة وأصحابه، والثوري، بأن قال: خبر ابن شهاب منقطع، وفي الاصول: أن العدة اذا

<sup>10)</sup> عبد الله بن موسى : ض • عبيد الله بن موسى : ش .

<sup>1)</sup> انظر سنن أبي داود ع 1/814 ـ 519.

وجهت على سبب غير الطلاق، فإنما تجب بعد ارتفاع النكاح، وأما مع بقاء النكاح، فلا عدة.

قال أبو عبر: لو ارتفع النكاح، ما كان يعرض الاسلام على الثاني منهما معا، وقد أجمعوا على ذلك في الفور؛ روي (عن) عمر، وابن عباس، الفرقة بين الزوجين اذا أسلمت المرأة الذمية ـ وابى زوجها أن يسلم، ولم يعتبر العدة.

وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا معتمر ، عن ابيه ، عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، قالا في النصرانية تسلم تعت زوجها : أخرجها عنه الاسلام .

وروى حماد بن سلمة ، عن زياد الاعلم ، عن الحسن في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل الدخول ، قال : فرق بينهما الاسلام .

وروي عن علي بن أبي طالب نحو قول مالك ، والشافعي، وحسبك بقول ابن شهاب. أنه لم يبلغه غير ما حكى في حديثه المذكور في هذا الباب، وانه أحق بها ـ ان أسلم في عدتها .

وذكر حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، أن امرأة عكرمة بن أبي جعل ، وامرأة سعيل ابن عمرو ، أسلمتا في عدتهما ، فأقاما على نكاحهما.

ه ن العرض : ش ا

ة) والوقت : ش ـ ض . عن عمر : ش . عمر ـ باسقاط (عن) : ض .

a عنه : ش · منه : ش ·

وذكر من أبي شيبة، عن عبد السلام من حرب عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي فروة ، عن الزهري. أن امرأة عكرمة بن ابي جهل، أسلمت قبله، ثم أسلم وهي في العدة ، فردت اليه، وذلك على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

وذكر مالك ، عن ابن شهاب، أن ابنة الوليد بن المغيرة - وكانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، ثم اسلم واستقرت عنده بذلك النكاح ، وكان بين إسلام صفوان بن أمية ، وبين اسلام امرأنه، نحو من شهر (1)؛ وأن أم حكيم بنت الحرث بن هشام ، كانت تحت عكرمة بن ابي جهل . فأسلمت بوم الفتح ، ثم أسلم عكرمة ، فثبتا على نكاحهما (ذلك) (2) .

وذكر مالك، عن ابن شهاب قال: لم يبلغنا ان امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر بدار الحرب، الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضى عدتها (8).

<sup>8)</sup> نعو: ش ، نحوا: ص .

<sup>.</sup> ن ا ش ـ ض ( د الك ) : ش ـ ض

<sup>12)</sup> الحرب: ض الكفر: ش.

 <sup>1)</sup> الذي في الموطأ - رواية يحيى - نحو من شهريان - كما مر التنبيه على ذلك .

<sup>2)</sup> البصدر نفسه .

<sup>3)</sup> نفس البصدر.

وذكر ابو بكر بن ابي شيبة ، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد ، عن قتادة ، عن مجاهد ، قال : إذا أسلم - وهي في عدتها، فهي امرأته. - يعني اذا كانت اسلمت قبله

قال: وحدثنا ابن طية ، عن ابن ابي نجيح ، عن عطاء ، قال: الن اسلم وهي في العدة ، فعو أحق بها .

قال: وحدثنا عبد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن عمرو ابن ميبون ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال هو احق بها ـ ما دامت في العدة .

وذكر حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : إذا أسلم الرجل في عدة امرأته، فهو احق بها .

وفي حديث ابن شعاب المذكور ايضا في هذا الباب من الفقه: إثبات الامان للكافر، ودعاؤه الى الاسلام - وان كان له شوكة، وكانت كلمة الاسلام العالية، وهذا ما لا خلاف فيه على هذا الوجه، ولا سيما اذا طمع باسلامه.

وفيه التأمين على شروط تجوز، وعلى الخيار فيها.

هيد الله بن موسى: ش ، عبيد الله بن موسى: ش .
 هييد الله بن عبر: ش ، عبد الله بن عمر: ش .

<sup>11)</sup> المنها في هذا الباب : ض ، في هذا الباب ايضا : ش .

وفيه جواز تصحيح الأمارات في العقود، وان من صع عليه شيء منها، أو صع عنده ، لزمه العمل بها ، وجاز ذلك عليه وله ؛ ألا ترى الى ارسال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بردائه امارة لأمانه .

وفيه بيان ما كان عليه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد والحرص على دخول الناس في الاسلام

وفيه إجازة تنكية الكافر اذا كان وجها ذا شرف، وطمع باسلامه ، وقد يجوز ذلك وان لم يطمع باسلامه ، لان الطمع ليس بحقيقة توجب عملا ؛ وقد قال \_ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا أتاكم كريم قوم ، أو كريمة قوم، فأكرموه (1). \_ ولم يقل ان طمعتم بإسلامه ومن الاكرام دعاؤه بالتكنية ، وقد كان الكلبي يقول في قول الله \_ عز وجل : «فقولا له قولا لينا (2)»: قال : كنياه .

وأما شهود صفوان بن امية \_ مع رسول الله \_ طى الله عليه وسلم \_ حنينا والطائف وهو كافر، فإن مالكا قال: لم يحن ذلك بأمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم، قال مالك: ولا

<sup>1)</sup> جواز ؛ ض ـ ش .

 <sup>1)</sup> رواه ابن ماجه والبزار وابن خزيمة والطبرائي وابن صدي ، ذكره
 في الجامع الصغير ووضع عليه علامة (صح) .

انظر فيض القدير 1/11 - 242 ،

<sup>2)</sup> الآية : 44 . سورة طه .

ارى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين . إلا ان يكونوا خدما او نواتية.

وروى مالك عن الفضيل بن أبي عبيد الله ، عن عبد الله ابن دينار الاسلمي ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله - طي الله عليه وسلم - قال لرجل أتاه فقال : جئت لاتبعك واصيب معك في حين خروجه الى بدر - : إنا لا نستعين بمشرك (1) .

وهذا حديث قد اختلف عن مالك في إسناده وهكذا رواه اكثر اصحابه ؛ وقد روى ابو حميد الساعدي ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم \_ مثله .

وقال الشافعي، والثوري والاوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم : لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الاسلام هو الغالب عليهم ، وإنما تكره الاستعانة بهم - اذا كان حكم الشرك هو الظاهر .

وقد روي إنه لما بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - جمع أبى سفيان للخروج اليه بوم احد ، انطلق وبعث الى بني

<sup>2)</sup> يكونوا : ش • يكونا : ض -

<sup>7)</sup> عن مالك : ض ، على مالك : ش .

هذا العديث منا لم يذكر في رواية يعيى وقد رواه من بن عيسى وسعيد بن عفير وعهد الله بن يوسف انظر التجريد ص : 278 .

النضير \_ وهم يهود فقال اهم إما قاتلته معنا واما

قال أدو عمر : هذا قول يحتمل أن يكون لضرورة دهته الى ذلك . وقال الثورى، والاوزاعيي : اذا استعين بأهل الذمة ، اسهم لهم .

وقال ابو حنيفة واصحابه: لا يسهم اهم ولكن يرضخ.

وقال الشافعي : يستأجرهم الامام من مال لا مالك له بعينه، فان لم يفعل . أعطاهم من سهم النبي ـ طي الله عليه وسلم .

وقال في موضوع آخر: يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين.

قال أبو عمر قد اتفقوا أن العبد وهو ممن يجوز امانه اذا قاتل الم يسهم له ، ولكن يرضخ له، فالكافر اولى بذلك أن لا يسهم له .

وفيه جواز العارية والاستعارة، وجواز الاستمتاع بما استعير-إذا كان على المعهود مما يستعار مثله . وحديث صفوان هذا في 15 العاربة ، أصل في هذا الباب .

<sup>1)</sup> قاتلتم: ش ، قاتلتموا: ض ،

<sup>7)</sup> يستأجرهم : ش ، يستأجر : ض .

<sup>14)</sup> يستمار مثله : ض ، يستعار له مثله ؛ ش .

وقد اختلف الفقهاء في ضمان العارية، فذهب مالك، وأحدابه، إلى أن العارية أمانة غير مضمونة ـ إذا كانت حيوانا او ما لا يغاب عليه ـ إذا لم يتعد المستعير فيه ولا ضع، وكذلك ما يغاب عليه أمانة أيضا إذا ظهر هلاكه، وصع من غير تضييع، ولا تعد؛ فان خفي هلاكه ضمن، ولا يقبل قول المستعير فيه إذا ادعى هلاكه وذهابه، ولم يقم على ما قال بينة، وتضمن أبدا إذا كان هلاكه وذهابه، ولا يضمن إدا كان هلاكه ظاهرا معروفا، أو قامت به بينة بلا تضييع ولا تفريط؛ ـ هذا هو المشهور من قول مالك، وهو قول ابن القاسم.

وقال أشعب: يضمن كل ما يغاب عليه عامت بينة بعلاكه أو لمتقم، وسواء هلك بسببه أو بغير سببه يضمن أبدا؛ لان رسول الله على الله عليه وسلم قال لصفوان حين استعار منه السلاح وهو مما يغاب عليه، بعل عارية مضمونة موداة (1) قال: وأما الحيوان وما لا يغاب عليه، فلا ضمان عليه؛ وقول عثمان البتي في هذه المسألة نحو قول مالك: قال عثمان البتي: المستعير ضامن لما استعاره، الا الحيوان والعقار؛ ويضمن الحلي والثياب وغيرها قال: وإن اشترط ضمان الحيوان ضمنه.

<sup>1)</sup> الملها"؛ ض ، الفقها"؛ ش ،

<sup>8)</sup> عليه: ش ، فيه: ش ،

<sup>1)</sup> اخرجه ابر داود والنسائي . انظر مون المبود 821/8 ه

وقال الليث بن سعد : لاضان في العارية، ولكن أبا العباس امير المومنين قد كتب بأن يضمنها فالقضاء اليوم على الضان . وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والاوزاعي : العارية غير مضمونة ولا يضمن شيئا منها إلا بالتعدي ، وهو قول ابن شبرمة . وقال الشافعي : كل عارية مضمونة

قال أبو عبر: احتج من قال بأن العارية مضبونة ، بما حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن اصغ ، حدثنا بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة - (ح) وحدثنا عبد الله بن (محمد) بن عبد المومن ، قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا ابو داود ، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحويطي ، قالا جميعا : حدثنا اسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال : سمعت أباامامة قال : سمعت رسول الله \_ طلى الله عليه وسلم \_ يقول : العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضى . والزعيم غارم (1)

ومن قال إن العارية لا تضبن، قال في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : العارية مؤداة ، دليل على انها امانة ، لان الله عز وجل يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها، (2) . فجعل الامانات مؤداة .

 $<sup>\</sup>cdot$  (حدثنا قاسم بن اصبغ)  $\cdot$  ش -  $\cdot$   $\cdot$  (ح)  $\cdot$  ش -  $\cdot$  (7)

e) (ميد الله بن محبد بن) : ش - ض ·

<sup>1)</sup> انظر سنن ابي داود 266/2.

<sup>2)</sup> الآية: 58 ـ سورة النسا" .

قالم: ويحتمل قوله العارية مؤداة \_ إذا وجدت قائمة العين، وهذا ما لا يختلف فيه ، وانما التنازع فيها إذا تلفت ؛ هل يجب على المستعير ضمانها ؟

واحتج أيضا من قال إن العاربة مضبونة ، بما حدثنا ، عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا الحسن بن محمد ، وسلمة بن شبيب ، قالا حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا شريك ، عن عبد العزبز أبن رفيع عن أمية بن صفوان بن امية عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ استعار منه دروعا يوم خيبر ، فقال : أغصاً يا محمد ؟ فقال : بل عارية مضونة (1)

قال ابو داود: هذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط غير هذا (2) قال أبو داود: وكان اعاره قبل ان يسلم ثم اسلم (3).

قال أبو عمر: حديث صفوات هذا ، اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلافا يطول ذكره: فبعضهم يذكر فيه الضمان ، وبعضهم لا يذكره ، وبعضهم يقول فيه عن عبد العزيز

<sup>2)</sup> تلفت: ض البغت: ش وهو تحريف .

١) انظر السنن 265/2 .

<sup>2)</sup> نفس المصدر

<sup>8):</sup> البصدر نفسه 2/266 .

ابن رفيع ، عن ابن ابي مليكية ، عن أمية بن صفوان ، (عن أبيه وبعضهم يقول: عن عبد العزيز ، عن ابن ابي مليكة) ، عن ابن صفوان ، قال : استعار النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ لا يقول عن أبيه . ومنهم من يقول عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل صفوان ، أو من آل عبد الله بن صفوان \_ مرسلا أيضا .

وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، - ولا يذكر فيه الضمان، ولا يقول مؤداة، بل عارية فقط. والاضطراب فيه كثير، ولا يجب - عندي - بحديث صفوان هذا - حجة في تضمين العارية - والله أعلم.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبي الاحوص، قال حدثنا عبيد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان، قالوا: استعار رسول الله على الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا، فقال له صفوان: أعاربة أم غصب ؟ فقال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعا، فغزا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حنينا فلما هزم الله المشركين، (قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم) ـ

<sup>17) (</sup>قال رسول الله \_ ص) : ش \_ ص

اجمعوا أدراع صفوان، ففقدوا من أدراعه ادراعا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئت غرمناها لك؛ فقال يا رسول الله ، إن في قلبي اليوم من الايمان ما لم يكن يومئذ

ورواه جرير بن عبد الحميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل صفوان ، ان رسول الله ـ طى الله عليه وسلم - قال : يا صغوان ، هل عندك من سلاح؟ قال : عارية أم غصب ؟ قال : بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين ، ثم ساق مثل حديث أبي الاحوص ـ سواء إلى آخره ـ بمعناه

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا معمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا جرير ـ فذكره (1) .

واحتج أيضاً من ضمن العارية ، بما حدثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبوا داود ، قال حدثنا مسدد بن مسرهد ، قال حدثنا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن - في هذا الحديث ، فقال : هو أمينك لا ضمان عليه (2)

<sup>1)</sup> انظر سنن ابي داود 265/2 ـ 266 .

<sup>2)</sup> لفظ الحديث - حسبما في سنن ابسي داود - : على اليد ما اخذت حتى تؤدى و ثم أن الحسن نسي فقال : هو أمينك لا ضمان عليه . ع 265/2 .

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن الجهم، قال حدثنا عبد الوهاب (1). قال أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم ان الحسن نسي قال: هو أمينك، فلا ضمان عليه (2).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان . قال حدثنا قاسم بن أصبع ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) . قال قتادة : ثم ان الحسن نسي هذا الحديث نقال : أمينك لا ضمان هليه .

<sup>6)</sup> وحدثنا عبد الوارث . . . عن سمرة عن : ض ـ ش

<sup>8</sup> ـ 9) النهى ـ ص . . . فلا ضمان عليه : ض ـ ش .

قال: ض ، فقال ، ش .

<sup>1)</sup> في الاصل (عبد الوراث) وهو تحريف.

<sup>2)</sup> هذا الحديث بسنده ـ ساقط في نسخة شي ، وهو شبه تكرار مع الذي يليه، ومر بنا أن هذا لفظ حديث أبي داود ، وأخرجه حذلك الترمذي والنسائي وأبن ماجه ، وليس في حديث أبن ماجه تصة الحسن .

انظر عون المعبود 3/21/3.

<sup>8)</sup> ذكر صاحب عون المعبود عن السبل ان كثيرا ما يستدلون بقوله ـ على التضمين ولا بقوله ـ على التضمين ولا دلالة فيه تصريحا ان اليد الاميئة ايضا على ما اخذت حتى تؤدي اثم عقب على ذلك بقوله الله الله على هذا لم ينس الحسن ـ كما زعم تتادة ـ حين قال : هو امينك .

انظر ج 321/8 .

قال أبو عبر: قد اختلف في سباع الحسن من سبرة، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا ـ والحمد لله .

وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فروي عن عمر ، وعلي ، أن لا ضمان في العارية . وروى عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، أنها مضمونة - والله الموفق للصواب .

## حدیث رابع من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكما شديد، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون في سبحتهم (1) قعوداً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم (2).

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة - فيما علمت بهذا الاسناد مرسلا.

 <sup>8)</sup> شدید من وعدها: ض ، من وعدها شدید: ش ، وهو المذي في التجرید وسائر نسخ الدوطأ

<sup>4)</sup> وهم قعود: ض ، تعوداً : ش. وهو الثابت في التجويد ونسخ الموطأ .

<sup>5)</sup> لصف : ض ـ ش .

<sup>7)</sup> مانك عن الزهرى: ض ، مانك جماعة الرواة: ش .

<sup>1)</sup> السبحة - بضم السين وسكون الموحدة - النافلة ، وسميت بذلك لاشتمالها على التسبيع .

انظر الزرقاني على الموطأ 1/281.

<sup>2)</sup> الموطأ رواية يعيى ص 98 ـ هديث 805 · ورواية مَعَمَدُ بن العسن ص 70-71 · حديث 156.

وروى فيه عن ابن أبي زائدة ، عن مالك ، عن الزهرى ، عن أبيه \_ ولا يصع .

ورواه الحسين بن الوليد (1)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو - وام يتابعه على ذلك (أحد) من رواة مالك، وانما يرويه هكذا عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو - ابن عيينة - وحده - من بين أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة في ذلك أيضا .

ومن اختلاف أصحاب ابن شهاب في ذلك ، ان صالح بن أبي الاخضر ، وابن جريج ، روياه عن ابن شهاب ، عن أنس حذلك ذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج (2) ؛ وحذلك رواه النضر بن شميل ، عن صالح بن أبي الاخضر ؛ ورواه صالح بن عمر ، عن صالح بن أبي الاخضر ، عن السائب بن عن البطلب بن أبي وداعة .

الحسين ؛ ش ، الحسن : ض .

ة) احدد في - ض ٠

<sup>7)</sup> من ابن ميينة : ض ، على ابن عيينة : ش .

<sup>1)</sup> ابو هلي الحسين بن الوليد القرشي مولاهم ، ويقال ابو عبد الله الفقيه النيسابووي ، لقيه حبيل ، ونقه غير واحد . (ت 201 ه) ،

انظر تعديب التعديب 274/2 - 375 .

<sup>2)</sup> انظر المنصف 471/2 - 472 - حديث 4121 .

ورواه معبر ، عن الزهري ، أن عبد الله بن عمر قال :
قدمنا المدينة - بمثل رواية مالك سواء في الاسناد والمتن (1) ؛
هذه رواية الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، رواه خشيش ،
عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن رجل ، عن عبد
الله بن عمرو .

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن رجل، عن عمرو بن العاص - فذكره

ورواه بكر بن والمل ، عن الزهري ، عن مولى لعبد الله ابن عمرو بن العاص ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

ورواه حجاج بن منيع، عن جده ، عن الزهري، عن ثعلبة ابن أبى مالك ، عن عبد الله بن عمرو

ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عبد عبد الله بن عمرو

ورواه ابراهيم بن مرة ، وعبد الرزاق بن عمر (2) ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه، وكل هذا خطأ \_ والله أعلم .

<sup>14)</sup> عبد الرزاق بن عبرو: ض عبد الرزاق بن عبر : ش

<sup>1)</sup> البصنف 471/2 ـ حديث 4119 .

فأما رواية النضر بن شبيل: عن صالح بن أبي الاخضر، فأخبرنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل، حدثنا بكر بن محمد بن حفص الشعراني بتنيس، حدثنا ابراهيم بن محمد الصفار، حدثنا خلاد، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا صالح بن أبي الاخضر، عن ابن شهاب، عن أنس ، قال : لما قدم الناس المدينة ، أصابهم وعك (من وراء المدينة) فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ والناس يصلون في سبحتهم قعودا . فقال رسول الله ـ طى الله عليه وسلم - والناس عليه وسلم - على الله عليه وسلم .

وأما رواية ابن جريج ، فحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال حدثنا مسلمة بن القاسم، قال : حدثنا علان، ومحمد بن أبان، قالا حدثنا سلمة بن شبيب ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا أبن جريح ، قال أخبرني ابن شهاب ، قال أخبرني أنس بن مالك ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم - المدينة - وهي محمة (1) ، فحم الناس فدخل المسجد والناس قعود، فقال: طلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس القيام (2)

<sup>4)</sup> حدثنا النضر: ض النضر - باسقاط (حدثنا) : ش

۵) من وبهام المدينة : ش - ض .

<sup>11)</sup> ايسان : ض زيان : ش .

<sup>2)</sup> من اهم المحان : اذا كثرت فيه الحمى .

<sup>2)</sup> انظر المنصف 421/2 - حديث 4121 .

وأما رواية ابن غيينة، فحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث ابن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو - فذكره.

وأما رواية صالح بن عمر، عن صالح بن أبي الاخضر، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان، قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل: قال حدثنا أبراهيم بن مهدى، قال حدثنا صالح بن همر، قال حدثنا صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري، عن السائب ابن يزيد، عن المطلب، قال: رأى رسول الله علىه الله عليه وسلم - رجلا يصلي قاعدا، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قال: فتجشم الناس القيام، - وهاذا عندي خطأ من صالح بن أبي الاخضر، أو ممن دونه في الاسناد.

وأما حديث الزهري ، عن السائب بن يزيد ، عن المطلب ابن أبي وداعة ، عن حفصة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم كان يصلى في سبحته قاعدا قبل وفاته بعام ، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها . ـ هكذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الاسناد، ومنهم مالك، وغيره .

The waster of the Say.

ing out of the own of the second of the seco

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب من غير رواية ابن شهاب ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قالم حدثنا قالم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال حدثني منصور ، عن هلال بن يساف (1) ، عن ابي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : رأيت رسول الله بصلى الله عليه وسلم - يصلي جالسا ، فقلت : يا رسول الله حدثت انك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وأنت تصلي جالسا ؟ قال : اجل ، ولكني لست كأحد منكم .

وأخبرنا سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا حمد بن الحسين بن زيد ، (2) حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة، حدثنا عبد الغفار بن داود ، حدثنا عيسى بن يونس، عن الاعمش، عن حبيب بن أبني ثابت ، عن عبد الله بن بابيه (3) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال : مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي قاعدا - فقال: أما ان للقاعد نصف صلاة القائم .

<sup>4)</sup> سار : ض يساف : ش .

<sup>10)</sup> زید: ش، یزید؛ ض.

<sup>12) (</sup> عن عبد الله بن ابيه ) : ض - ش .

<sup>1)</sup> هو ملال بن يساف ، ويقال ابن اساف الاشجمي مولاهم الحكوفي ، ثقة كثير الحديث .

انظر تهذيب التهذيب 87-86/11 .

<sup>2)</sup> كذا مر بهذا الاسناد في ع 183/1 .

<sup>8)</sup> ويقال ابن باباه ، وابن بابي بن ابي اهاب المكي مولاهم آل حجير ، تقدمت ترجمته

قال أبو عبر: ذكرنا في هذا الباب من القول في إسناد حديثه، ما بلغه علمنا مختصرا مهذبا، ولم خذكر شيئا من معانيه، لتقدم القول فيها ممهدة في باب الألف من هذا الكتاب (1). وأما الوباء، فمهموز مقصور، وهو الطاعون، يقال: أرض وبيئة أي ذات وباء وأمراض.

وأما الوعك، فقال أهل اللغة: لا يكون الا من العمى دون سائر الامراض؛ وأما السبحة، فهي النافلة من الصلاة، وقد قيل ان كل صلاة سبحة، والاول اصح؛ ويشهد لصحته، حديث ابن شهاب في هذا الباب، لانه لا وجه له الا النافلة ـ والله أعلم.

وقد مضى القول في هذا المعنى ـ مجودا في باب اسماعيل ابن محمد من هذا الديوان (2) ـ والحمد لله لا شريك له

<sup>8)</sup> من هذا الكتاب: ش، في هذا الكتاب: ض.

ه) پڪون ؛ ض ، تڪون ؛ ش .

<sup>8)</sup> كل صلاة سبحة : ض كل سبحة صلاة : ش .

<sup>9) (</sup> لا شريك له ): ض - هي .

<sup>1).</sup> انظر ع 1/183 ـ رقم (414) ،

<sup>2)</sup> انظر ع 1/131 ـ 185.

## حدیث خامس من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، ان أم حكيم بنت الحرث ابن هشام - وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجه عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الاسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلمعام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلمع وثب اليه فرحا - وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على (1) نكاحهما (2).

في هذا الحديث من المعاني وثوب الرجل الجليل الى ما يفرح به في دينه ، وكذلك عندى - وثوبه لما يسر به في دنياه - اذا لم يقدح ذلك في دينه .

وفيه ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من السرور والفرح باسلام قريش واشراف الناس ، وكذلك سائر من أسلم - والله أعلم .

<sup>1)</sup> البوطأ رواية يعيى : ص 871 ـ حديث 1145 ، ورواية محمد بن المسن ص 204 ـ حديث 602 .

عكذا في النسختين ، وثبت كذلك في التجريد وفي نسخ الموطأ
 رواية يحيى - زيادة كلمة (ذلك) بعد قوله نكامها.

وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . وأما القول في ثبوت نصاحهما ، فقد نقدم مستوعبا ـ في باب صفوان بن أمية من هذا الكتاب (1)، والمعنى فيهما واحد ، لا يفترقان في شيء من ذلك ؛ وقد ذكرنا خبر عكرمة بن أبي جهل وكهف كان اسلامه ، وشيئا كافيا من خبره ـ في كتابنا في الصحابة (2) ـ وبالله التوفيق .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا يوسف ابن أحمد المكي ، قال حدثنا معمد بن عمرو بن موسى، قال حدثنا محمد بن إسماعيل (ح) .

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكيان، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال أخبرنا ابو حذيفة، قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن أبي اسحاق، عن مصعب بن سعد، عن عكرمة بن أبي جهل، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم يوم جثته -: مرحبا بالراكب المهاجر، قلت: يا رسول الله والله لا أدع نفقة أنفقتها عليك، إلا أنفقت مثلها في سبيل الله.

<sup>8)</sup> قدم: ش القدم: ش .

<sup>9) (</sup>ح): ش ـ ض .

<sup>12)</sup> قالا حدثنا أبو حذيفة : ش ، قال اخبرنا أبو حذيفة : ض .

<sup>15)</sup> الراكب: ض المراكب: ش .

<sup>1)</sup> يمنى الحديث الثالث قبل هذا .

<sup>2)</sup> انظر الاستيماب 3/1082.

### حدیث سادس من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله \_ طى الله عليه وسلم \_ قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم: أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن (1)

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواة ابن شهاب، ورواه ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن عمد ابن أبي سويد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن ابن سلمة الثقفي حين أسلم \_ وتحته عشر نسوة \_ : خذ منهن أربعا وفارق سائرهن .

رواه يحيى بن سلام ، عن مالك ، ومعمر ، وبحر السقاء ، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه ـ مسندا ، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك ، وله يتابع عنه على ذلك ؛ ووصله معمر ، فسرواه عن ابن عمر ويقولون فسرواه عن ابن شهاب ، عن ساله ، عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر ، ومما حدث به بالعراق من حفظه ؛ وصحيح حديثه ، ما حدث به باليمن من كتبه : حدثنا خلف بن سعيد

انظر الزرقاني على الموطأ \$/216.

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحيي ص 401 ـ حديث 1288 ورواية محمد بن الحسن ص 178 ـ حديث 580 وابن ماجه من طريق محمد عن الزهري عن سالم عن أبيه .

قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا على بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبسي عروبة، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، وأسلمن معه ؛ فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يختار منهن أربعا (1).

قال: وأخبرنا أبو عبيد، قسال: وحدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك، وقد ذكر يعقوب بن شيبة (2)، حدثنا أحمد بن شبويه، حدثنا عبد الرزاق، قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم - وعنده عشر نسوة، وقد روى عن قيس بن العرث، وبعضهم يقول فيه: الحرث بن قيس الاسدي، والاكثر قيس بن الحرث، قال: الحرث، قال: المسلمت وعند ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن اربعا (3):

<sup>11)</sup> بن شیبة : ض ، بن أبی شیبة : ش ، وهو تحریف .

<sup>1)</sup> اخرجه الترمذي في جامعه ع 190/2 وانظر مصنف عبد السرزاقي 162/7 ـ حديث 12621 .

<sup>2)</sup> ابو يوسف يمقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري - نزيل بغداد · صاحب المسند الكبير · وثقة الخطيب وغيره . (ت 262 ه) .

انظر تذكرة الحفاظ 2/878 ـ 579

<sup>8)</sup> انظر المصنف 7/162 ـ 163 ـ حديث 224 1.

أخبرنا عبد الله بن معمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا مسدد ووهب بن نقية ، قالا أخبرنا هشيم ، هن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بن الشمرذل (1) ، عن الحرث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة (2) قال وهب: الاسدى : قال : أسلمت ـ وعندي ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي ـ على الله عليه وسلم ، فقال : اختر منهن اربعا (3) .

قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن ابراهيم ، قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحرث مكان الحرث بن قيس . قال احمد بن ابراهيم: هذا هو الصواب ـ يعنى قيس بن الحرث (4).

قال ابو داود: وحدثنا احمد بن ابراهيم ، قال حدثنا بكر ابن عبد الرحمان ـ قاضي الكوفة ، عن عيسى بن المغتار ، عن ابن ابي ليلى ، عن حميضة بن الشمرذل ، عن قيس بن الحرث بمعناه (5).

<sup>8)</sup> خديصة : ض ، حديصة : ش ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>1)</sup> هو حبيفة بن الشمرذل ـ بالذال المجمة ـ الاسدي الكوفي · ذكره ابن حبان في الثقات ، وضعفه ابن السكن وغيره .

انظر تهذيب التعذيب 3/55 ، والخلاصة : 98 .

<sup>2)</sup> ثبث في النسختين (بن عمر) والتصويب من سنن ابي داود.

<sup>8)</sup> انظر السنن 1/519.

<sup>4)</sup> نفس المصدر.

البصدر نفسه .

قال ابو عمر: الصحيح عن هشيم في هذا الاسناد، الحرث ابث قيس، وعن عير هشيم قيس بن الحرث وهو الصواب ابن شاء الله. لان عيسى بن المختار، والكلبى احتمعا على ذلك.

هكذا يقول الثوري، عن الكلبي، عن حميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحرث بن حذاف الاسدي قال: أسلمت و كان عندي ثماني نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن اربعا ، واترك اربعا

ورواه شريك ، عن الكلبي ، عن حميضة بن الشمر ذل ، عن الحرث بن قيس ، قال : اسلمت وعندي ثماني نسوة ، فأتيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمرني أن أختار منهن اربعا

أخبرنا قاسم بن محمد ، قال حدثنا خالد بن سعد ، قال حدثنا الفضل حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا الفضل ابن دكين ، قال حدثنا شريك ـ فذكره .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا جرير، عن الكلبي، عن ابن شمرذل، عن قيس بن الحرث الاسدى قال: أسلمت وتحتي ثمانى نسوة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن اربعا

<sup>4)</sup> خميضة : ش ؛ حميصة : ض .

قال احمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل ـ بالذال (1)، وانما هو الشمردل ـ وهو الرجل الطويل

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بحر بن أبي شيبة، قال حدثنا بحر بن عبد الرحمان، قال حدثنا عيسى بن المختار، عن ابن ابي ليلي، عن حبيضه بن الشعرذل، عن قيس بن الحرث الاسدي، أنه اسلم وتحته ثماني نسوة، فامره رسول الله ـ طلى الله عليه وسلم ـ ان بختار منهن أربعا.

-قال أبو عبر: الاحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم، والاصول تعضدها والقول بها والمصير اليها ـ اولى ـ وبالله النوفيق

وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن العسن ، والاوزاعي ، والليث بن سعد: اذا أسلم الكافر - كتابيا كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع ، اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الاوائل او الاواخر - على ما روى في هذه الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وكذلك اذا أسلم وتحته اخنان اختار ايتهما شاء ، الا أن الاوزاعي روى عنه في الاختين ان الاولى امرأته .

<sup>1)</sup> يعنى المعجمة كما في الخلاصة .

وقال الثوري وأبو حنيفة وابو يوسف : يختار الاوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة ، فرق بينه وبينهن

وقال العسن بن حي: بختار الاربع الاوائل ، فإن لم يدر أيتهن اول ، طلق كل واحدة منهن تطليقة \_ حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منهن اربعا \_ ان شاء .

وقال أحمد بن المعذل: سئل عبد الملك عن رجل اسلم-وعنده عشر نسوة قال: يفارق ستا ويقيم على اربع، وتلك السنة التى أمر بها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الثقفي

قال عبد الملك: فان وجد الاثنتين من الاربع اختيه ، قال: يكون له من الست اثنتان لانه لم يطلق ، انما ظن السلطان انه قد ابقى له اربعا ، ففسخ ما سوى ذلك بتخييره اياه ، أم انكشف ان منهن اختين له، قينبغي ان يرد الى بخييره - كما، لو كن عنده ، امسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك

قدال أحمد: يعنى تخييره من الست اثنتين ، لانه رجل كان عنده ثماني نسوة ، فكان عليه ان يفارق اربعا ، فغلط

<sup>2)</sup> تزوجهن : ش ، تزوجن : ض .

<sup>8)</sup> فان: ض، وان: ش.

<sup>6)</sup> مالك: ص عبد الملك: ش.

<sup>10)</sup> الست: ض السنة: ش.

<sup>11)</sup> نفسخ : ض ، ونسخ : ش .

<sup>12)</sup> يرد الى تخيره : ض ، ترد اليه على تخييره : ش .

عليه السلطان فنزع منه ستا، لان أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه، قبل لعبد الملك: فلم تزوجن؟ قبال: اذ لا يكون له اليهن سبيل، لانه احلهن لمن نكحهن. قبال: وأن كان خفي على الحاكم، فأنه حكم قد فأت، وقبل النكاح لم يفت، فمن هناك رد عليه. قبال: وأذا تزوجت فهي مثل المطلقة، لم تبلغها الرجعة فتزوجت، وهي زوجة للاول، ففاتت ومضى ذلك قال: ولو أسلم ـ وعنده اختان من نسب، أو رضاع، أو امرأة وعمتها ـ كان ذلك كله كأنما عقده ـ وهو مسلم، عقدا واحدا.

وقدال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الام والابنة في عقدة واحدة ، أو عقدتين فلم يبن بهما ، أله أن يحبس ايتهما شاء ويفارق الاخرى ؟ قال نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا ، فإن مسهما جميعا ، فارقهما جميعا .

قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولم يمس الاخرى، لم يكن له أن يختار التي لم يمس، وامرأته همنا التي قد مس. قال: وأخبرنى من أثق به ، عن ابن شهاب، أنه قال في الجوسي يسلم وتحته الام وابنتها، انه ان لم يكن أصاب واحدة منهما،

<sup>12)</sup> فلم يبن: ض ، ولم يبن: ش .

<sup>10)</sup> فارتعما : ش ، فعما : ش .

اختار أيتهما شاء، وان وطيء إحداهما، أقام على التي وطيء وفارق الاخرى، وان مسهما جميعاً، فارقهما جميعاً، ولم تحل له واحدة منهما أبداً.

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في الرجل ينكع المرأة المشركة وابنتها، فدخل بهما، ثم أسلم ويسلمان: أنه يفرق بينهما وبينه، ولا ينكع واحدة منهما أبداً.

قال إسماءيل: كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه، فانه لا يجوز للني أسلم أن يقيم عليه قال: وحدثني أبو ثابت، قال: حدثني عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، أن مجوسيا أسلم، وكان تحته امرأة وابنتها، فكتب فيه عمر بن عبد العزيز ان له في النساء سعة، ففرق بينهما وبينه، ثم لا يرتجع منها شيئاً.

قال عبد الله: وأخبرنى اسامة بن زيد الليثي ، أن عدي بن أرطاق حتب الى عمر بن عبد العزيز يسأله عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة وابنتها اسلمتا معه، فكتب اليه عمر أن يطلقهما جميعا ، وقال : لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك المطلع منهما .

 <sup>8)</sup> وحدثني ؛ ض ، حدثني ؛ ش .
 عبد الله بن وهب : ض ، ابن وهب ـ باسقاط (هبد الله) ؛ ش .

وقال ابن أبي أويس: قال مالك في المشرك يسلم ومنده أكثر من أربع نسوة ، انه يختار منهن أربعاً - ولا يبالي أوائل كن أو أواخر - هو في ذلك بالخيار

قال مالك: وذلك أنه لو مات من الاوائل أربع، أو أحشر، أو أقل ، جاز له أن يحبس من الأواخر أربعاً ، ولو كان كما يقول هؤلاء ، لم يصح أن يحبس الأواخر اذا مات الأوائل ، لان نكاحهن فاسد في قولهم

قال ابن نافع: وكان ابن أبي سلمة يقول: يحبس الأوائل -أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحبى ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود (ح)

وحدثا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا أحد بن زهير، قالا حدثنا أحيد بن زهير، قالا حدثنا أحيد بن زهير، قالا حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أبوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيتهما شئت (1). ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني، سمع الضحاك بن فيروز، عن أبيه ـ مثله سواء.

<sup>5)</sup> له: ﴿ مُن ا

<sup>17)</sup> الجيشاني : ض ، الجشاني : ش .

<sup>1)</sup> انظر السنن 1/19 .

### حدیث سابع من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، قال: بلغني أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأن عمر أخذها من مجوس فارس ، وأن عثمان أخذها من البربر (1)

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته ، وكذلك رواه معمر، عن ابن شهاب ؛ ورواه عبد الرحمان بن مهدي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ؛ والسائب بن يزيد ، ولد على عهد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وحفظ عنه ، وحج معه ، وتوفي النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو ابن تسع سنين وأشهر . وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية (2) . ورواه ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وقد ذكرناه في باب (3) جعفر بن محمد

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحيي ص 187 ـ حديث 617 ورواية محمد بن العسن ص 117 حديث 832 والعديث اخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمان بن معدي .

انظر الزرقاني على الموطأ 139/2 .

<sup>2)</sup> انظر الاستيماب ج 1/576.

<sup>3</sup> انظر ج 2/116 – 182 .

حدثنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا سعيد بن السكن ، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا حسين بن سلمة ابن أبي كبشة بالبصرة ، قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ، قال حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ الجزية من مجوس هجر

هكذا حدثنا به خلف و حكتبته من كتابه ، وحدثنا محمد ابن عبدوس ، قال حدثنا علي بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا الحسين حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، قال حدثنا الحسين ابن سلمة بن أبي حبشة اليحمدي بالبصرة ، قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأخذها عمر من فارس ، وأخذها عمر من فارس ، وأخذها عمر من البربر

قال علي: وحدثنا به دعلج بن أحمد ، حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة ، حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي سلمة بن أبي كبشة ـ فذكر مثله .

قال أبو الحسن: تفرد به الحسين بن سلمة، عن ابن معدي-لم يذكر فيه السائب غيره.

<sup>8)</sup> يحيى ۽ ش ، يعنى : ض .

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد عاحب عبدان، قال حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة أبو علي . قال حدثنا عبد الرحمان ابن معدي ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري . عت السائب بن يزيد ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ الجزية مس محوس البحرين ، وأخذها عمر من فارس ، وأخذها عثمان مس مردر

وذكر عبد الرزاق عن معمر، قال: سمعت الزهري سئل: أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ فقال: نعم، اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ من أهل البحرين، وهمر من أهل السواد، وعثمان من بربر (۱)

قال وأخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة . وإسماعيل ابن محمد ، وغيرهما ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن عمر أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من عربر (2)

قال وأخبرنا الثوري . هن محمد بن قيس عن الشعبي . قال : إن أهل السواد ليس لهم عهد . فلما أخد منهم الخراج كان لهم عهد (3) وقد مضى القول في الجزية وأحكامها ـ بجودا ـ في باب جمفر بن محمد من كتابنا هذا ـ وبالله التوفيق

<sup>1)</sup> ذكره مي المصنف 6/ 69 ـ حديث 100 واخرجه الهيهقي في المصنف 1/ 69 ـ حديث 100 واخرجه الهيهقي في الكبري 190/9

<sup>2)</sup> المصنف 6 / 69 ـ حديث 10067

<sup>8)</sup> المصنف 6 / 71 . حديث 0031

# حدیث ثامن من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، أن مائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم ـ اصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام، فأعطرنا عليه، فدخل عليهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فقالت حفصة ـ وبدرتني بالكلام ـ وكانت بنت أبيها (1) ـ : يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام، فأفطرنا عليه، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اقضيا يوماً مكانه آخر (2)

هكذا هذا الحديث في البوطأ هند جبيع رواته فيما علمت، وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى، عن مالك، هن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة مسندا ، ولا يصع ذلك عن مالك والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبى ، قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعيد ، حدثنا

عنى في المبادرة الى الخير، وهو مدح الها.
 المرطأ رواية يحيى ص 207 ـ حديث 681، ورواية محمد بن الحسين

ص 127 ـ حديث 663 .

عبد العزيز بن يحيى ، حدثنا مالك ، عن ابن شعاب (عن) (1) . عروة ، أن عائشة وحفصة أصبعتا صائمتين منطوعتين ، فأهدى الله المي من طعام ، فأفطرتا عليه ، فدخل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقالت عائشة : قالت حفصة \_ وبدرتني بالحكلم وكانت ابنة ابيها \_ فقالت : يا رسول الله ، أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين ، فأهدى لنا شيء من طعام ، فأفطرنا عليه ، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : صوما يوما مكانه .

وقد روي عن مطرف، وروح بن عبادة ـ حذلك مسندا، عن عروة، عن عائشة . وحذلك رواه القدامي ، ولا يصح عنه عن مالك ، إلا ما في الموطأ ، وهو حديث اختلف فيه على ابن شهاب فرواه مالك حما ترى ، ورواه جعفر بن برقان ، وسفيان بن حصين ، وصالح بن أبي الاخضر ، واسماعيل بن ابراهيم بن أبي حبيبة . وصالح بن كيسان ، ويحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حنت أنا وحفصة صائبتين ـ الحديث مثله سواء بمعناه ـ مسندا .

قال أبو عمر: مدار حديث صالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد، على يحيى بن أبوب وهو صالح، واسماعيل بن ابراهيم متروك الحديث، وجعفر بن برقان في الزهري ليس بشيء، وسعيان بن حسين، وصالح بن أبي الاخضر، في حديثهما عن

The same was the same to be a second

كالمة (عز) ساقطة في نسخ (ض)، ممحوة في (ش)، والممنى يقتضيها.

الزهري خطأ كنير، وحفاظ أصحاب ابن شهاب بروونه مرسلا، منهم مالك، ومعمر، وعبيد الله بن همر، وابن عبينة. مكذا روي حديث عبيد الله بن همر عنه بحيى القطاق، وقد رواه أبو خالد الأحمر، عن عبد الله بن عمر، وبحيى بن سعيد، وحجاج بن أرطأة ، عن الزهري ، عن عروة ، من عائشة وحفصة .

البغدادي قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا هارون بن إسلامان البغدادي قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا هارون بن إسحاق الهيداني، قال: حدثنا أبو خالد الاحمر، عن عبيد الله بن عمر، ويجبى بن سعيد، وحجاج بن أرطاة، كلهم عن الزهري، عن عروة ، أن عائشة وحفصة أصحتا صائبنين. فأهيدي لهما عدية، فدخل عليهما رسول له - صلى الله علية وسلم، وقد أفطرتا، فامرهما أن بقضيا يوما محانه . وكان ابن عبينة بيحكي عن الزهري، أن هذا الحديث ليس هو عن عروة .

وحدثنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن مناوية . قال حدثنا محمد بن منصور ، قال حدثنا محمد بن منصور ، قال حدثنا سفيان ، قال : سمعناه من صالح ( أبن أبي ) الاخفس معن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت المحمد أنا وجفصة الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت المحمد أنا وجفصة النا وجفصة المحمد المحمد

<sup>3)</sup> عبيد الله: ش ، عبد الله: ض .

اهن عائشة : ض ۱ ان عائشة : ش .

<sup>7)</sup> العيثم: ش ، القسم : ض

<sup>14)</sup> وحدثنا: ض ، حدثنا: ش .

صائمتين ، فأهدي لنا طعام معروص عليه \_ فذكر الحديث . قال سفيان : فسألوا (الزهري) وأنا شاهد ، أهو عن مروة ؟ قال : لا .

قال أبو عمر: أظن السائل الذي أشار اليه بالذكر ادن عينة في هذا الحديث هو ابن جريج ، لانه قد سأل ابن شهاب عن هذا الحديث وبين العلة فيه :

حدثني خلف بن أحمد ، وعبد بن يحيى . قالا (حدثنا) (1) أحمد بن سعيد ، قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي . قال حدثنا عبد هباس بن محمد ، قال حدثنا يحيى بن معين ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لابن شهاب أحدثك عروة عن عائشة . أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال · من أفطر في التطوع فليصمه ؟ قال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً . ولكن حدثني في خلافة سليمان انسان عن بعض من فقرب الينا طعام فابتدرناه فأكلنا ، فدخل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبدرتني حفصة ـ وكافت بنت أبيها ـ فذكرت غليه وسلم ـ فبدرتني حفصة ـ وكافت بنت أبيها ـ فذكرت ذلك له ، فقال النبي ـ على الله عليه وسلم ـ : صوما يوماً مكانه (2).

ع) اازهری : ش \_ ض .

<sup>1)</sup> كامة (حدثنا ساقطة في النسختين ، والمعنى يغتضيها

<sup>2)</sup> انظر المصنف 4 / 276 \_ حديث 7791

وهكذا هو في المصنف في رواية الدبري- سواء حرفا بحرف.
وقال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريع،
قال: فقلت له ـ يعني ابن شهاب ـ: أسمعته من عروة بن الزبير؟
قال: لا، انما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان، أو رجل
من جلساء عبد الملك بن مروان.

قال أبو عمر: وقد روي في هـذا الباب أيضاً من حديث عائشة بنت طلحة ، عن عائشة ، حديث لا يصح فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : صوما يوماً مكانه (1) .

وروى فيه عن ابن عباس أيضاً بمثل ذلك حديث منكر ، وأحسن حديث في هذا الباب إسناداً ، حديث ابن وهب ، عن حيوة، عن ابن الهادي، هن زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة.

وحدیث ابن وهب أیضاً عن جریـر بن حازم ، عن یحیی ابن سعید ، عن عمرة ، عن عائشة ؛ إلا أن غیر جریر إنما یرویه عن یحیی بن سعید ، عن الزهري ، وقد تقدمت علل حدیث الزهري في ذلك ، ولیس في حدیث جریر بن حازم ، عن یحیی ابن سعیـد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ذكر متطوعتین ، ولحنه

<sup>18)</sup> الا أن غير جرير. . . ذكر منطوعتين، ض، الا انه ليس نيها ذكر منطوعتين، ض، الا انه ليس نيها ذكر منطوعتين: ش .

أ ذكره عبد الرزاق في النصف .
 أنظر ج 4 / 277 - حديث 7798 .

محمول على ذلك ، لانه معلوم أنهما لو كان صيامهما واجباً ، ما أفطرتا، ولو أفطرتا ما احتاجتا الى نقل القضاء في ذلك - والله أعلم .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال حدثنا محمد ابن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أحمد بن صالح ، قال حدثنا عبد الله بن وهب ، قال أخبرني حيوة بن شريح ، عن ابن العادي ، عن زميل مولى عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : أهدي لي ولحفصة طعام - وكنا صائمتين ، فأفطرنا ، ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : يا رسول الله ، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا ، فقال : لا عليكما ، صوما يوما مكانه (1) .

وأخبرنا ، محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال أخبرنا ابن وهب ، قال أخبرني حيوة بن شريح ، هن ابن الهادي ، قال : حدثني زميل مولى عروة عن عروة ، عن عائشة \_ فذكره سواء حرفا بحرف .

وأخبرنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن عيسى ، عن قال أخبرنا أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت أصبحت صائمة أنا وحفصة ، وأهدي لنا طعام ،

<sup>1)</sup> انظر سنن ابي داود 1/572 .

فأعجبنا فأفطرنا ، فدخل النبي - صلى الله علنه وسلم - ، فبادرتني حفصة فسألته ، فقال : صوما يوماً مكانه (1) .

قال أبو عمر: اختلف الفقعاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائما متطوعاً فأفطر متعمدا، فعليه القضاء، وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور؛ وحجتهم ما قد ذكرنا في هذا الباب من الأثار، عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم.

وقال الشافعي ، وأصحابه ، واحمد ، واسحاق : استحب له أن لا يفطر ، فإن افطر فلا قضاء عليه .

وقال الثوري: احب إلى أن يقضي.

واختلف أصحاب ابي حنيفة: فمنهم من قال بقول الشافعي، ومنهم من قال بقول صحبهم، والفقهاء كلهم من أهل الرأي والاثر، يقولون إن المتطوع إذ أفطر ناسيا، أو غلبه شيء، فلد قضاء عليه.

وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء إذا افطر ناسياً أو عامدا - قياسا على الحج. قال الاثرم: سألت أبا عبد الله أحد ابن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا، فبدا له فأفطر أيقضيه؟

<sup>4)</sup> فاقطر : ض اللم اقطر : ش .

<sup>16)</sup> احمد بن حنبل: ض - ش .

<sup>1)</sup> لم نجد هذا الحديث في سنن النسائي العطبوع

فقال: ان قفاه فحسن، واوجو أن لا يجب عليه شيء. قيل له :فالرجل يدخل في الصلاة متطوعا أله أن يقطعها ؟ فقال: ان الصلاة أشد، فلا يقطعها قيل له : فان قطعها أيقضيها؟ فقال: ان قضاها خسرج من الاختلاف.

قال أبو عمر: من حجة من قال إن المتطوع إذا أفطر لاشيء عليه من قضاء ولا غيره، - ما حدثناه عبد الله بن محمد ابن عبد المومن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبسي شيبة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن بزيد بن أبي زياد، عن عبد الله ابن الحرث، عن أم هانيء، قالت: لما كان يوم الفتح: فتح مكة، جاءت فاطمة، فجلست عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأم هانيء عن يمينه، قال: فجاءت الوليدة باناء فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانيء، فال لها: فيه شراب، فناولته، فشرب منه، ثم ناوله أم هانيء، قال لها: أكنت نقضين شيئا ؟ قالت: لا . قال: فلا يضرك ان تطوعا (1).

<sup>2)</sup> له: ش اله: ش .

<sup>1)</sup> انظر سنن امي داود 572/1.

حدثنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال عدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال حدثني يحيي بن حسان ، قال حدثنا حماد ، عن سماك بن حرب ، عن هارون بن أم هانيء، عن أم هانيء، قالت : دخل علي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا صائمة ، فاني باناء من لبن فشرب ، ثم ناولني ، فشربت؛ فقلت : يا رسول الله ، إني كنت صائمة ، ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : إن كان من قضاء رمضان ، فاقضي يوما مكانه ، وان كان من غير قضاء رمضان ، فإن شئت فاقضي ، وان كان من غير قضاء رمضان ، فإن شئت فاقضي ،

اختلف في هذا الحديث على سماك وغيره، وهذا الاسناد أصع إسناد لهذا الحديث، وما خالفه، فلا يعرج عليه؛ ورواه شعبة كذلك عن سماك، قال شعبة: وكان سماك يقول: حدثني ابنا أم هانيء، فرويته عن أفضلهما.

واحتج الشافعي ايضا لجواز الفطر في التطوع بأن قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن طلحة بن يحيي ، عن عمته عائشة بنت طلحة ، عن عائشة ، قالت: دخـل علي رسول الله ـ على

<sup>1)</sup> اخرجه البيهتي في السنن الكبرى . ع 278/4 - 279 .

الله عليه وسلم \_ فقلت \_ : إنا خبأنا لك حيسا ، فقال : أما إني كنت أريد الصوم ، ولكن قريبه (1) .

قال: وأخبرنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: خرج رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - من المدينة، حتى اذا كان بكراع الغبيم \_ وهو صائم، رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل، فشرب والناس ينظرون (2). قال: وهذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر، وان لا يدخل، وكان مخيرا في ذلك، كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه، فالتطوع بهذا أولى.

قال: وأخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن أبن جريج، عن عطاء، أن ابن عباس كان لا يرى بالافطار في حيام التطوع بأسا (3). قال: وأخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جربج، عن عطاء، ان ابن عباس كان لا يرى بأسا ان يفطر الانسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا، رجل طاف سبعا ولم يوفه، فله ما احتسب؛ أو صلى ركعة،

<sup>2)</sup> ولكن: ش ، ولكني : ض .

<sup>7)</sup> الصوم في السفر و ض الصوم والسفر : ش -

<sup>18)</sup> فله ما احتسب: ش ، فله اجر ما احتسب . بزيادة اجر: ض ،

<sup>1)</sup> أخرجه البيعقي في السنن ج 275/4

<sup>2)</sup> اخرجه البيهقي في السنن ج 4/241.

٤٥ د عبد الرزاق في المصنف 271/4 .

ثم لم يصل أخرى ، فله ما احتسب قال: واخبرنا مسلم وعبد المجيد. من ابن جريج، عن ابي الزبير ، عن جابر، أنه كات لا يرى بالافطار في صيام التطوع بأسا (1).

قال: واخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عطاء. عض ابى الدرداء ـ ملثه .

وذكر هذه المآثار كلها عبد الرازق، عن ابن جريج، عن عطاء، وعن عمرو بن دينار، وهن أبي الزبير سواء.

وذكر عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله ، أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك ، أو أردت الله . أو أردت أن الله

قال عبد الرزاق: واخبرنا اسرائيل ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: من أصبح صائما متطوعا ، ان شاء صام، وان شاء افطر- ولا قضاء. (2) وهو قول سليمات،

<sup>&</sup>quot;8) عن معمر : ض ، معمر \_ باسقاط ( عن ) : في

<sup>9)</sup> او اردت: ش ، واردت: ش .

<sup>18)</sup> ولا تضا : ش ، وليس عليه تضا : ش .

ذكره حيد الرزاق في المصنف 271/4 \_ 272 \_ حديث 7771 .
 والحرجه الهيمتي في السنن الكبرى ع 277/4 .
 انظر المصنف 271/4 \_ حديث 7770 .

وابى الدرداء، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، واختلف فيها عن سعيد بن جبير، وهو أحد قوليه.

فَ ذَكَبِي الْمُنْ الْم يعنى الافطيس مانه صنع طعامات فأرسل اللي سفيد بن عجبير الم فقال: إنى صائم، فحدثه بحديث سلمان، أنه فطر أبا الدرداء فأفطر

واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع والعبرة، انه ليس لاحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما، وان من خرج منهما قضاهما، وان الصبام قياس عليه بأن قال: الفرق بين ذلك، أن من أفسد صلاته، أو صيامه، او طوافه، كان عاصيا لو تعادى في ذلك فاسدا، وهو بالحج مأمور بالتمادى فيه فاسدا، ولا يجوز له الحروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه، وليس كذلك الصوم، والصلاة

طدننا عبد الله بن عجمت قال اخبرنا معمد بن بكر الله وداود قال حدثنا وكيع ، عن طلحة ، عن عائشة بنت طلخة ، عن عائشة ، قال حدثنا قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل علي قال : هل عندكم من طعام ، فاذا قلنا : لا ، قال : إنى صائم ،

The state of the course of the state of the

Be a sit of the region of a confidence that we seem it is not a line

of the one of the state of the

The first with the whole is the second

<sup>2</sup> \_ 5) ( وهو أحد قوليه . . . فقطر أمي الدردام فافطر ) : ض - ش .

فدخل علينا يوما ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس ، فحبسناه لك ، فقال : ادنيه ، فاصبح صائما وأفطر (1) .

وأخبرنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا عمرو بن على ، قال حدثنا يحيى ، قال حدثنا عليه بن يحيى ، قال حدثنني عائشة بن يحيى ، قال حدثنني عائشة أم المؤمنين ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتيها وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء نطعه؟ فتقول: لا ، فيقول: إني صائم ؛ ثم جاءها بعد ذلك فقالت : أهديت لنا هدية ، فقال : ما هي ؟ قالت : حيس ، قال : قد اصبحت صائما فأكل (2) .

ورواه الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

وقد روي عن الثوري أيضا ، عن طلعة بن يحبى ، (عن عاهد ، عن عائشة ؛ وكذلك رواه أبو الاحوص وشريك ، والحديث لطلحة بن يحبى)، عن عائشة بنت طلعة، ومجاهد ، جبيعا عن عائشة ـ قد جبعهما في هذا الاسناد عن طلحة بن يحبى ـ القاسم ابن معن، والثوري .

Carlo Barrier Control of the State of the St

<sup>18</sup> \_ 15 ( هن مجاهد . . . . والحديث لطلعة بن يحيى ) : ش ـ ض ـ

<sup>1)</sup> انظر سنن ابي داود ع 571/1 ـ 572 .

<sup>2)</sup> انظر سنن النسائي ع 4/194 ـ 195.

وقال النسائي: من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة، أو غيره عن طلحة بن يحيى كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه. - فقد أخطأ قال وقد رواه جماعة عن طلعة بن يحيى، فلم يذكر أحد منهم: ولكن أصوم يوما مكانه (1).

قال أبو عبر: طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث، وما انفرد به، فليس بحجة عند جبيعهم لضعفه

ومن حجة مالك، ومن قال بقوله في ايجاب القضاء على المتطوع - اذا افسد صومه عامدا، مع حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب؛ - قول الله - عز وجل: دولا تبطلوا أعمالكم، (2). وقوله - تبارك وتعالى - : دومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، (3) - وليس من أفطر عامدا بعد دخولة في الصرم بمعظم لحرمة الصوم، وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه، ونهاه عن إبطاله، والنهي عن الشيء يقتضى الامر بضده؛ وقد قال الله - عز وجل: مثم أتموا الصاغ الى الليل، (4) - وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل، كما قال عز وجل: دوأتموا الحج والعمرة لله، (5).

<sup>19)</sup> وقد : ش . ومن : ض .

<sup>1)</sup> لا يوجد هذا الكلام في السنن المطبوعة، ولعله ذكره في السنن الكيري.

<sup>2)</sup> الآية: 88 سورة محمد .

الآية : 80 · سورة الحج .

الآية : 187 ، سورة البقرة .

الآية: 196 ، من نفس السورة

وقد أجمعو على ان المعسد لحجة التطوع، أو عمرته، أن عليه القضاء. فالقياس على هذا الاجماع إيجاب القضاء على معسد صومه عامدا قياس صحيح، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: إذا دعا احدكم إلى طعام فليجب، فان كان مفطرا فليأكل (1)

وروى: فإن شاء أكل، وإن كان صائما فليدع (2) وروى: فليصل بريد: فليدع. وروى في هذا الحديث ايضا وان كان صائما فلا يأكل، فلو كان الفطر في التطوع حسنا، لكان افضل ذلك واحسنه في اجابه الدعوة التي هي سنة مسنونة. فلما لم يكن ذلك كذلك، علم ان الفطر في التطوع لا يجوز.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تصوم امراة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا باذنه. وفي هذا ما يدل على ان المتطوع لا يفطر، ولا يفطر غيره، لانه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت الى اذنه، ولو كان مباحا، كان ذلك لا معنى له - والله اعلم.

وقد روي عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ انه قدم اليه سمن وتمر \_ وهو صائم ، فقال : ردوا تمركم في وعائه، وردوا سمنكم في سقائه ، فإني صائم \_ ولم يفطر ، بل أنه صومه الى

 <sup>1)</sup> اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 346/1 - 348 م

رواه الطبرانی من ابن مسعود .

انظر الجامع الصفير بشرح فيض القدير 1/346.

الليل \_ على ظاهر قول الله - عز وجل: «ثم أتموا الصيام إلى الليل». - ولم يخص فرضا من نافلة.

وقد روي من ابن عمر في المفطر متعمداً في صوم التطوع. أنه قال: ذلك اللاعب بدينه ، أو قال بصومه .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن الجهم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، أنه دعي الى طعام - وهو صائم ، فقال : لأن تختلف الاسنة في جوفي ، أحب إلى من أن أفطر.

قال: وحدثنا روح بن عبادة ، قال حدثنا قزعة بن سويد ، قال حدثني معروف بن أبي معروف ، أن عطاء صنع لهم طعاماً بذي طوى ، فقربه إليهم - وعطاء صائم ، ومجاهد صائم ، وسعيد ابن جبير صائم ؛ - فافطر عطاء ومجاهد، وقال سعيد: لان تختلف الشفار في جوفي ، أحب إلى من أن أفطر وقد روى عن سعيد ابن جبير خلاف ذلك على ما تقدم

قال أبو عمر: الاحتياط في أعمال البر أولى ما قيل به في ذلك \_ وبالله التوفيق .

وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن ابراهيم، قال: إن أفطر المتطوع من غير عـذر، فعليه القضاء (1). وهو مذهب ابن عمر، وبه قال الحسن البصري، ومكحول، وهو قول مالك وأصحابه، وإليه ذهب أبو ثور،

<sup>18</sup> ـ 14) (وقد روى عن سعيد . . ما تقدم ) : ض ـ ش · ش · 15) في ذلك : ض - ش

<sup>1)</sup> انظر المصنف 4/276 ـ حديث 7788 .

## حدیث تاسع من مراسیل ابن شهاب

مالك ، عن ابن شعاب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة (1).

هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك للموطأ ، وقد وصله عن مالك قوم ، منهم : يحيى بن صالح الوحاظي ، وعبد الله بن عوف الخراز ، وحاتم بن سالم القزاز :

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله عليه وسلم - يمشي أمام الجنازة.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان ابن أبى التمام، حدثنا اسحاق ابن ابراهيم بن يونس البغدادى،

<sup>1)</sup> الموطا رواية يحيى ص 150 - حديث 526 ورواية معمد بن الحسن ص 110 حديث 307

حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي ، حدثنا يحيى ابن صالح الوحاظي ، حدثنا مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يمشي أمام الجنازة .

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على، قال حدثني أبى ، قال حدثنا محمد ابن قاسم (ح)

وحدثنا خلف بن القاسم، قبال أخبرنا الحسن بن رشيق، قالا أخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا يعقبوب بن سفيان، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال أخبرنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي أمام الجنازة.

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: حدثنا عبيد الله بن محمد السقطي - وقد أجازه لنا - قال: أخبرنا أبو بحر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن خالد، قال أخبرنا عبد الله بن عون الخراز، قال حدثنا مالك ابن أنس، عن الزهري. عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

<sup>8) (</sup>ح): ش - ض

<sup>18)</sup> الحراز : ض ، الحزاز : ش .

١٥) ( بن أنس ) : ض - ش

وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل، حدثنا أبو الحسين عثمان ابن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي، قال حدثنا أحمد ابن محمد بن خالد المروزي، حدثنا عبد الله بن عون الخراز، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يبشون أمام الجنازة.

قال أبو عمر: الصحيح فيه عن مالك الارسال، ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم: ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الجزري - على اختلاف عن بعضهم

حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر، وأبو القاسم عبد الوارث، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه . أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة (1) .

وحدثنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا أحمد بن مطرف ، قال حدثنا سعيد بن عثمان ، قال حدثنا إسحاق بن اسماعيل

<sup>3)</sup> الخراز: ض الخزاز: ش.

<sup>11)</sup> حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر ، وأبو القاسم عبيه الوارث : ض ، حدثني عبد الوارث وسعيد : ش .

انظر مسند الحميدي ع 99/2 - حديث 607 . .

العثماني الايلي، قال حدثنا سفيان بن عبينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ، قال حدثنا الخضر بن داود ، قال حدثنا أبو بكر بن الاثرم ، قال حدثنا عفان ، والقعنبي ، وسعيد ابن منصور ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا القعنبي، قال عدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبع، قال حدثنا بكر بن حماد، قال (حدثنا مسدد، قال) حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، قال: رأيت النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

ة) عبد المجيد: ض عبد الحبيد: ش.

الله عن الله

<sup>15) (</sup> قال حدثنا مسدد ) : ش ـ ض .

وأخبرنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا ابن الاعرابي ، قالا: قال حدثنا سعيد بن نصر ، والعسن بن محمد الزعفراني ، قالا: حدثنا سفيان بن هيينة ، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أسام الجنازة .

وحدثنا قاسم، حدثنا القاسم بن شعبان، حدثنا محمد بن الحسن الجهضمي الخياط، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال الزهري حدثنيه وسمعته من فيه يعيده ويبديه، سمعته ما لا أحصيه يقول: حدثني سالم، هن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.

فهذه رواية ابن عيينة ، واما غير ابن عيينة أيضا ، فحدثنا خلف بن سعيد ، قال حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا أحمد ابن خالد ، قال حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي ، قال حدثنا يحيى بن اليماني ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مشى أمام الجنازة ، وأبو بكر ، وعمر .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، « حدثنا إسماعيل بن أبي أويس،

<sup>6</sup> \_ 8) وحدثنا فاسم . . . وبيده ) : ض - ش .

<sup>8</sup> \_ 11) ( سمعته . غبر ابن هيبنة أيضاً ) : ض - ض ·

قال حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عبر، أن عبد الله بن عبر كان يمشي أمام الجنازة. وقال: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعبر، وعثمان وحدثنا سعيد، قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثني أخي ، عن سليمان بن أبي بلال ، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عبر كان يمشي بين بدي الجنازة ، قال : وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر، وعثمان

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا عبيد الله بن محمد العبري، حدثنا اسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، ان عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة، وقال قد كان رسول الله ملى الله عليه وسلم يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر، وعثمان.

قال أبو عبر: حديث يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة، ومحمد بن أبي عتبق، عن ابن شهاب في هذا الحديث؛ ظاهره مرسل عن سالم، أو عن ابن شهاب، إلا أنه يقول عن سالم، أن عبد الله بن عبر ـ كان يبشى أمام الجنازة. قال: وقد

<sup>5</sup> ـ 10) (وحدثنا سيد . وأبو بحر وعبر، وعبان ): ش ـ ش .

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر . ومثمان ، يمشون أمامها ، فالافلب الظاهر - عندي - أن سالما يقول ذلك ، وابن شهاب - كما قال مالك في حديثه عن ابن شهاب ؛ وقد يحتمل أن يكون قوله : قال - يعني ابن عمر ، فيكون مسندا - والله أعلم

ورواية يونس بن يزيد ، وعقيل ، لهـذا الحديث عن ابن شهاب \_ هكذا عن سالم . وكذلك رواية ابن جريج ، عن زياد ابن سـعـد :

حدثناه عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد ، قال حدثنا ابراهيم بن غالب التمار ، قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان ، قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، أنه أخبره أن ابن شعاب قال : حدثني سالم ، أن ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة ، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، يمشون أمام الجنازة .

وهذا أيضاً يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذي يرسله، ويحتمل أن يكون مسنداً:

ورواه جعفر بن محمد بن خالد الانطاكي ، عن حجاج ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سالم بن

<sup>7)</sup> رواية: ض وواه: ش

عبد الله ، عن أبيه ، قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر ، وعبر ، وعثمان ، يمشون أمام الجنازة ، فاسنده ووصله ، كوواية ابن عينة ومن تابعه .

ورواه جعفر بن عون ، عن ابن جريع ، عن الزهري - ولم يذكر زياد بن سعد ، والقول قول حجاج ، وهو من أثبت الناس في ابن جريع ، ولم يسمعه ابن جريع من ابن شهاب ، إنما رواه عن زياد بن سعد عنه ـ كما قال حجاج .

أخبرنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق (ح).

وأخبرنا أحمد بن عبد الله . قال حدثني أبي ، قال حدثنا محمد بن قاسم . قالا حدثنا إسحاق بن ابراهيم بن يونس ، قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز ، قال حدثنا جعفر بن عون ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن سالم ، قال : رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة ، وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، وعثمان ، كانوا يمشون أمام الجنازة وهذا أيضاً يحتمل ما ذكرنا ، ورواية ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيبنة - سواء .

<sup>8) (</sup>ح) ش-ض

حدثنا سعيد دن نصر، وعند الوارث بن سعيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبع، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال أخبرنا ابراهيم بن سعد، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبو بكر، وعمر، يمشون أمام الجنارة.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أبو بكر الاثرم، قال حدثنا سليمان بن داود واسحاق بن محمد المهدي، قالا حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، كانوا بمشون أمام الجنازة

وقد رواه هشام الدستوائي ، عن الزهري ، فبان بروايته أن رواية يحيى دن سعيد ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن أبي عتيق ، وزياد بن سعد \_ له\_ذا الحديث \_ عن ابن شهاب ، كلها مسندة متصلة \_ عن سالم ، عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأبي بكر، وعمر، وعثمان \_ إن شاء الله \_ والله أعلم

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم ، قال حدثنا الحسن بن رشيق (ح).

<sup>19) (</sup>ح): ش ـ ص

وأخبرنا أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن قاسم ، قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه كان يمشي أمام الجنازة ويقول: مشي أمامها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وابو بكر ، وعمر ، وهمان .

وقد روى وهب الله بن راشد ، عن يونس، عن الزهري في هذا - حديثاً أخطأ في اسناده ومتنه .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا يحيى ابن مالك، قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف، قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل الغافقي، قال حدثنا عبد الرجمان بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة، عن يونس ابن يزيد عن الزهري، عن أنس، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها وكذلك رواه محمد بن بكر البرساني (1)، عن يونس، عن الزهري، عن أنس ـ وهذا خطأ لا شك فيه، لا أدري ممن جاء؟ وانما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري، عن سالم ـ مرسلا.

<sup>14)</sup> البرساني : ش ، الفرساني : ض ، وهو تحريف .

أبو عبد الله محمد بن بكر بن عثمان البرساني البصري وثقه غير
 وأحد . (ت 204 ه) .

انظر تهذيب التهذيب 9/77 ـ 78 .

وبعضهم يرويه عنه، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه - مسندا. والذين يروونه عنه مرسلا أكثر وأحفظ.

وأما قوله: وخلفها، فلا يصح في هذا العديث، وهي لفظة منكرة فيه، لا يقولها أحد من روانه .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا ابن أبي السري ، قال حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يمشي أمام الجنازة . وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، كانوا يمشون أمامها (1). قال ابن أبي السري : وهذا قبول الزهري ، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره ؛ قبال : وكذلك يقول ابن جريج ، وعقيل ، ومالك ، وهو قولهم ، إلا يونس ، وابن عيينة ، فإنهما يقولان فيه : رأيت رسول الله عليه وسلم .

قال أبو عمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب في هذا الباب، ما فيه كفاية، وقد روى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب هذا العديث على خلاف ما رواه سليمان ابن داود الذي قدمنا ذكر حديثه، والدراوردي أثبت من سليمان

<sup>1)</sup> انظر الحنف 4/4/4 . حديث 6259 .

هذا، ورواية الدراوردي توافق رواية مالك ومن تابعه، وتصحح ما قال ابن أبي السري \_ والله أعلم \_ أنه مرسل، عن ابن شعاب \_ من قوله \_ كما قال مالك ومن تابعه:

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا كاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو اسماعيل الترمذي، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد همه، عن سالم، وابن عمر، أنهما كانا يمشيان أمام الجنازة، قال: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسام - يمشي بين يديها، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وكذالك السنة في انباع الجنازة

حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا احمد بن دحيم حدثنا أبو هروبة الحسين بن محمد الحراني، حدثنا محمد بن الحرث البزاز، حدثنا محمد بن سلمة، عن عباس بن الحسن، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسام ـ وأبو بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة.

واختلف الفقعاء في المشي أمام الجنازة وخلفعا، وفي أي ذلك أفضل: فقال مالك، والليث، والشافعي: السنة المشي أمام الجنازة ـ وهو الافضل

<sup>7)</sup> قد : ﴿ وقد : ش

<sup>11)</sup> الحسن: ض الحسين؛ ش

وقال الثوري: لا بأس بالمشي خلفها وأمامها ، والفضل في ذلك سواء

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المشي خلفها أفضل، ولا بأس عندهم بالمشي أمامها، وكذلك قال الاوزاعي: الفضل عندنا المشى خلفها

قال أبو عمر: روي عن ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن ابن علي، وابن الزبير، وأبي أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح: أنهم كانوا يمشون أمام الجنارة. ويأمرون بذلك وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وأكثر الحجازيين،

وقال الزهري: المشي خلف الحنازة من خطأ السنة

وقال أحمد بن حنبل: المشي أمامها أفضل، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش، وضعف أحمد حديث على بن أبي طااب أنه قال: فضل المشي خلفها على المشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة العذ

قال أبو عمر: الحديث ذكره عبد الرزاق عن الثوري و عن عروة بن الحرث ، عن زائدة بن أوس الكندي ، عن سعيد ابن عبد الرحمان بن أبزى ، عن أبيه ، قال: كنت مع علي ابن أبي طالب في جنازة وعلى آخذ بيدي ، ونحن خلفها ، وأبو بحر، وعبر، يبشيان أمامها؛ فقال: إن فعل الماشي خلفها على الله على صلاة الفذ، وانهما لله يبشي أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سعلان (1) يسعلان على الناس (2), وبه يأخذ الثوري.

وذكر عبد الرزاق أيضاً بإسناد فيه لين من حديث الشاميين، عن أبي سعيد الخدري، عن علي بن أبي طالب - معنى حديث ابن أبزى، عن على - في حديث فيه طول وفيه:

وقال لي على: يا أبا سعيد، إذا أنت شهدت جنازة، فقدمها بين يديك، واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة (8)، وذلك تمام الحديث.

أخبرنا محمد بن عبد الملك ، قال حدثنا ابن الاعرابي ، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، وسعدان بن نصر ، قالا حدثنا سفيان بن عبينة ، عن ابن المنكدر ، عن ربيعة ابن عبد الله بن هريو ، أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جعش .

<sup>1)</sup> لفظ حديث عبد الرزاق : ( ولكنهما لا يحبان أن يشقا على الناس) .

<sup>2)</sup> انظر المصنف 3/445 ـ 446 ـ حديث 6263 .

انظر المصنف 3 / 447 - 449 مديث 6267 .

وقال الطبري أن كان المشيع اها اكبأ مشى خلفها وإن كان ماشياً وحيث شاء

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله عليه الله عليه وسلم - قال الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها، وحيث شاء - إذا كان قريباً منها، والطفل يصلى عليه

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد من بكر . حدثنا أبو داود ، حدثنا وهب بن بقية ، حدثما خالد ، عن يونس ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة . قال : وأحسب أن أهل زياد اخبروني أنه رفعه الى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : الراحب (يسير) خلف الجنازة . والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها ـ قربباً منها . والسقط يصلى عليه . ويدعى اوالديه بالمغفرة والرحمة (۱)

وحدثنا سعيد ، وعبد الوارث ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيم ، عن سعيد بن عبد الله ، عن زياد بن جبير ، عن أبيه ،

<sup>11) (</sup> يسير ) : ش ـ ض ـ

<sup>15)</sup> ابن وضاح : ض • محمد بن وضاح : ش

<sup>1)</sup> انظر سنن أبي داود 2 / 188.

عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم: الراحب خلف الجنازة، والماشي بمشي منعا حيث شاء (1)

قال أبو ممر: لم يخرج أبو داود في هذا الباب إلا حديث ابن عينة - وحده - عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه - على ما ذكرناه في هذا الكتاب، وخرج حديث المغيرة للمخالف لا غير.

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحبى ، قال حدثنا أحمد ابن جعفر بن حمدان ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي ، قال : قري على سفيان، قال : سبعت يحيى الجابر ، عن أبي ماجد الحنفي ، قال سبعت عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ يقول : سألنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السير بالجنازة ، فقال : الجنازة متبوهة وليست بتابعة ، وكان سفيان يقول فيه أحيانا : وليس منا من تقدمها .

قال أبو مبر: إسناد هذا الحديث ليس بالقوي، لان أبا ماجد ويحيى الجابر ضعيفان؛ وحدثناه عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبي ، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمي، أن

<sup>8)</sup> سفيان قال سمعت : ض • سفيان سمعت - باسقاط ( قال ) . ش .

<sup>1)</sup> انظر مصنف ابن أبي شيهة ع 8 / 880.

أبا ماجد - رجلا من بني حنيفة - قال: قال بن مسعود: سألنا نبينا - عليه الصلاة والسلام - عن السير بالجنازة، فقال: السير ما دون الغبب، فإن يكن خيراً تعجل اليه، وان يكن غير ذلك، فبعداً لاهل النار، الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منا من تقدمها.

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل ، قال حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان ، قال حدثني يحيى الجابر ، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يحدث عن عبد الله بن مسعود ، قال : سألنا نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن السير بالجنازة ، فقال ما دون الخبب ، الجنازة متبوعة وليست بتابعة ، وليس منا من تقدمها (۱)

قال سفيان: وهذه الكلمة: ليس منا من تقدمها ـ لا أدري أمرفوعة ؟ أو قول عبد الله ؟ رواه أبو عوانة ، عن يحيى الجابر ـ باسناده ـ مثله. وقال فيه: ليس معها من تقدمها ـ مرفوعا .

وقد روي في هذا الباب حديث هو عندهم منكر من حديث جريع بن معاوية ، عن كنانة \_ مولى صفية ، عن أبى هريرة ، أن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال :

ا واخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن فضيل عن يحيى الجابر .
 انظر ج 8 / 279.

امشوا خلف الجنازة. فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب، وأما الصحابة والتابعون، فروي عن أنس بن مالك، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير، أنهم كانوا يمشون خلفها.

وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر ، قلت : كيف المشي في الجنازة ؟ فقال : أما قراني أمشي خلفها ؟ وهذا \_ عندي \_ لا يثبت عنه \_ والله أعلم . والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم ، عنه \_ على ما ذكرناه في هذا الباب \_ وبالله التوفيق .

وروى أشهب عن مالك ، أنه سأله عن قول ابن شهاب : المشي خلف الجنازة من خطأ السنة ، أذلك على الرجال والنساء ؟ فقال : إنما ذلك للرجال ، وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال .

وقال الاثرم: ذكرت لابي عبد الله الحديث الذي روي عن على أنه مشى خلف الجنازة - وأبو بكر، وعمر، أمامها، وقال: إنهما ليعلمان أن المشي خلفها أفضل - فتكلم في اسناده وقال: فلك عن زائدة بن خراش، قلت اله: لانه مجهول ؟ فقال: نعم، لانه ليس بمعروف.

قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا هو كوفي ، من المشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي اسحاق ، وليس الحديث الذي

ذكر ازائدة بن خراش ، وإنما هو لزائدة بن أوس ـ مالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك .

وذكر أبو دكر الاثرم بالاسانيد الحسان ، عن عثمان بن مفان ، وطلحة ، والزبير ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي أسيد ، وأبي قنادة ، وعبيد بن عمير ، وشريح ، والاسود بن يزيد ، والقاسم ، وعروة ، وسعيد بن جبير ، والسائب بن يزيد ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن السيب ، وبسر بن سعد ، وعطاء بن يسار ، وابن شهاب ، وربيعة ، وأبي الزناد ، كلهم يمشون أمام الجنازة .

قال أبو بكر: وحدثنا علي بن أحمد، قال حدثنا عبد الله ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن أبوب، عن يعقوب بن ابراهيم، عن محمد بن المنكدر، قال: ما رأيت أحداً ممن أدركت من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وهم يمشون أمام الجنازة، حتى إن بعضهم لينادي بعضا ليرجعوا إليهم.

قال: وحدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا موسى الجعني، قال سألت عبد الرحمان بن أبي ليلى عن المشي بين يدي الجنازة، فقال: كنا نمشي بين يدي

<sup>16) (</sup> فقال : كنا نبشى بين يدي الجنازة ) : ض - ش .

الجنازة مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا برون بذلك بأسا

قال ـ: وحدثنا سعهد، حدثنا هشيم، عن مغيرة، قال إبراهيم لابي وائل ـ وأنا أسمع ـ: أكان أصحابك يمشون أمام الجنازة؟ قال: نعم

قال ـ: وحدثنا سعيد، قال: وحدثنا أبو الاحوص، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال: إن الملائكة لتبشي أمام الجنازة.

وذكر عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن حبيد الطويل، قال: سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك عن المشي أمام الجنازة، فقال أنس: إنما أنت مشيع، فامش إن شئت أمامها، وإن شئت عن يسارها (1).

<sup>10)</sup> مشيع ١ ض ٥ متبع ١ ش .

<sup>1)</sup> انظر البصنف ع 445/8 ـ حديث 6961 ،

## حدیث عاشر من مراسیل ابن شهاب

مالك ، عن ابن شهاب ، أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على معد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، وشهد على نفسه أربع مرات ، فأمر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرجم (1) .

هكذا هو في الموطأ مند جميع رواته - فيما علمت ، وقد روي هذا الحديث عن ابن شهاب - مسنداً - عقيل ، وغيره :

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا المطلب بن شعيب ـ قراءة عليه ، قال حدثنا عبد الله ابن صالح، قال حدثني الليث ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة . وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -

<sup>9)</sup> عود الله: ش ، عبيد الله: ض .

<sup>12)</sup> رسول الله : ض ، الى رسول الله . بزيادة (الي) : ش .

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحيى ص 590 ـ حديث 1495 · ورواية محمد بن الحمن ص 243 ـ حديث 697 .

وهو في المسجد، فناداه فقال: يها رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات؛ فلما شهد على نفسه أربع مرات، دعاه رسول الله عصلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ فقال: نعم. قال: فعل أحصنت؟ قال: نعم. قال رسول الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه.

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فَكُنْتُ فَيْمَنْ رَجْمَهُ ، فَلَمَا أَذَلَقْتُهُ (1) الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة (2) فرجمناه .

هكذا قال عقيل عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبى هريرة، وبعضه عن جابر، وقد جوده \_ إن شاء الله .

ورواه معمر ، ويونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن علي . بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا الحسن بن علي .

<sup>1)</sup> اذلقته الحجارة : بلغت منه الجعد حتى قلق .

<sup>2)</sup> الحرة : ارض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة · وبها كانت الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية سنة 68.

انظر النعاية لابن ألاثير (حر) ع 865/1 ، ومعجم البلدان (حرة) ع \$249/2 .

وابن (أبي) السري العسقلاني (1)، قالا حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من أسلم - جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا. فأعرض عنه ، ثم اعترف فأعرض عنه ، حتى شهد على نفسه أربع شهادات؛ فقال (له) (2) النبي صلى الله عليه وسلم - أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم . قال : فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجم في المصلى ، فلما أذلقته الحجارة فر ، فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم عليه (8) .

وأخبرنا عبد الرحمان بن عبد الله، قال: حدثنا أبو العباس ابن تميم، قال حدثنا عيسى بن مسكين (ح).

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب،

ا وابن أبى السري ١ ش وابن السري ـ باسقاط (أبى) : ض .
 (ح) ش ـ ض .

<sup>1)</sup> أبو عبد الله محمد بن المتوكل بن حسان العاشمي مولاهم المعروف بابن أبي السري الحافظ العسقلائي ، من شيوخ أبي داود صاحب السنن (ت 238 ه).

انظر تهذیب التهذیب 9/424 ـ 425.

<sup>2)</sup> كلمة (له) سائطة في النسختين وهي ثابتة في سنن ابهي داود .

<sup>3)</sup> انظر سنن امي داود 2/459 ومصنف عبد الرزاق 7/820 ـ حديث 18837 .

عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان ، عن جابر بن عبد الله ، أن رجلا من أسلم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ، فناداه وحدثه أنه زنا ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله ، فأخبره أنه زنا ، وشهد على نفسه أربع مرات ؛ فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا . قال : فهل أحصنت (١) ؟ قال : فعم . فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجم بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة ، جمز (2) حتى أدرك بالحجارة ، فقتل بها رجما (3) .

وقد روى هذا الحديث في رجم (4) الاسلمي ـ وهو ماعز-جماعة من الصحابة ، منهم: أبو هربرة ، رواه عنه ابن عمه عبد الرحمان بن الصامت ؛ وأبو سلمة ، ومنهم جابر بن عبد الله ، روي عنه من طرق شتى ؛ وابن عباس ، روي عنه أيضاً من وجوه حثيرة ؛ وجابر بن سمرة ، وسهل بن سعد ، ونعيم بن هزال ، وأبو سعيد الخدرى ، وبريدة الاسلمى ؛ وأكثرهم يقول : إنه اعترف

ور: ض ش ، جمز : ظ ادرك بالحرة : ظ ش ا ادركته الحجارة ض
 وبريدة الاسلمي : ض ش ـ ظ وأكثرهم : ض ش ، وغيرهم : ظ .

<sup>1)</sup> من هنا تبتدي نسخة الظاهرية ، وهي التي نرمز اليها بحرف ظ .

 <sup>294/1</sup> جمز: اسرع هارباً من القتل. انظر النهاية (جمز) ع 294/1 .

<sup>3)</sup> اخرجه البخاري في الصعيع . انظر الفتع ع 148/15 .

 <sup>4)</sup> قصة ما عز مخرجة في الصحيحين وغيرهما . انظم الزرقاني على الموطأ . ج 187/4 .

أربع مرات ، وفي حديث أبي سعيد الخدري . ثلاث مرات ، وفي حديث جابر بن سمرة ، أنه اعترف مرتين ، ثم أمر به ، فرجم .

هكذا رواه شعبة ، واسرائيل ، وأبو غوانة . عن سماك ، عن جابر بن سمرة . واختلف الفقهاء في عدد الاقرار بالزنا ، فقال مالك ، والليث ، والشافعي ، وعثمان البتي : إذا أقر مرة واحدة حد . وهو قول داود ، والطبري ؛ ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم باقرار مرتين وثلاثا ـ وهو دون الاربع . وحديث ابن شهاب . عن عبيد الله ، عن أبي هربرة ، وزيد بن خالد ـ في قصة العسيف : قوله صلى الله عليه وسلم : واغد با أنيس على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها . فاعترفت فرجمها . المتراف على علم الحديث ، يوجب الرجم ـ مرة كان أو أكثر .

وقد أجمعوا أن الاقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة، وكذلك الحدود في القياس، وليس الشهادات من باب الاقرار

<sup>2)</sup> ثم امر : ظ ، فامر : ض ، مبحوة فيي ش .

<sup>8)</sup> واسرائيل وابو عوانة : ض ـ ظ · محوة فى ش .

<sup>7)</sup> وهو: ش ، وهي : ظ ، منحوة في ش .

<sup>8)</sup> عن ابي هريرة ، ظ في ، بن ابي هربرة ، ض ، وهو تحريف .

<sup>11)</sup> ظاهر ؛ ظ ش ـ ض .

<sup>1)</sup> مر الحديث في ع 9 من هذا الكتاب ص 71 - 72.

في (شيء) الاجماعهم على أن الاقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين ـ قياساً على الشاهدين الوخلك لا يجب الاقرار في الزنا أربع مرات القياساً على الشهود الاربعة .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب الرجم بالاقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة ، وهو أن يغيب عن مجلس القاضى حتى لا يراه، ثم يعود فيقر .

وقال الحسن بن حي : يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة .

وقال أبو بوسف، ومحمد: يحد في الحمر بإقراره مرة واحدة وقال زفر: لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين

وقال أبو حنيفة ، وزفر ، ومعمد بن الحسن : إذا أقر مرة واحدة في السرقة ، صع اقراره ، وقال أبو يوسف : لا يصع حتى يقر مرتين

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن

<sup>1)</sup> في شيء ظ ش ـ ض . لاجماعهم : ظ ش ، باجماعهم : ض .

<sup>10)</sup> في موطنين : ض ظ ـ ش .

<sup>11-13) (</sup>وقال أبو حنيفة وزفسر . . . حنى يقر مرتين) ، ض ظ ـ ش .

أبي شيبة ، قال حدثنا عبد الله بن نمير ، قال حدثنا بشير (1) ابن المهاجر ، قال حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، أن ماعز بن ملك الاسلمي أنى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني قد ظلمت نفسي وزنيت ، وأنا أريد أن نظهرني فرده ؛ فلما كان من الغد ، أناه أيضاً فقال : يا رسول الله . إني قد زنيت ، فرده الثانية : فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأسا ؟ أتنكرون منه شيئا ؟ قالوا : لا نعلمه إلا وفي العقل ، من صالحينا - فيما فرى ؛ قال : فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضا ، فسأل عنه ، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ؛ فلما كان الرابعة حفر له حفرة ، شم أمر به فرجم .

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شببة، قال حدثنا أبو خالد الاحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: جاء ماعر بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنا، فقال: أما لهذا أحد، فردوه؟ ثم جاء ثلاث مرات، فقال: أما لهذا أحد فردوه؟ فلما كانت الرابعة، قال:

<sup>1)</sup> بشير: ض ظ ، بشر: ش ي

<sup>12)</sup> بن اصغ : ض ـ ظ ش .

<sup>16 - 17)</sup> احد فردوه : ظ ش ، حد فرده : ض .

بشير بن المعاجر الفنوي الحكوفي و ثقه و جماعة وضفه آخرون .
 انظر تعذيب التعذيب 1/468 ـ 469 .

ارجموه، فرماه ورميناه، وفر واتبعناه قال عامر: فقال لي جابو: فعهنا قتلناه

حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا عبد الملك بن أبجر (۱) ، قال حدثنا موسى بن هارون ، قال حدثنا العباس بن الوليد، قال حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ابن حرب، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ماعزا حتى شهد وأقر أربع مرات ، ثم أمر برجمه .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد. عن سماك، قال سمعت جابر ابن سمرة يقول: أتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل أشعر قصير، له عضلات، فأقر أنه قد زنا، فرده مرتين، ثم أمر برجمه؛ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين فى سبيل الله، تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس (2)،

<sup>8</sup> ـ 13) (وحدثنا عبد الوارث . . . صلى الله عليه وسلم) ؛ ض ش ـ ظ امر برجمه : ض . أمر به فرجم : ش ـ ظ .

<sup>1)</sup> عبد الملك بن سعيد بن حيان بن ابجر الهمداني الكناني الكوفي. من الخيار الاثبات

انظر تعذیب التعذیب 8/4/4 ـ 395 .

<sup>2)</sup> التيس: الدكر من الظبا والمعز والنبيب عصوته عدد السفاد -

بمنع احداهن (1) الكثبة (2) لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا (8).

قال أبو عمر: في بعض هذه الاحاديث ما يدل على أن اقراره كان في مجالس مفترقة ، وفي حديث ابن عباس أيضا ، وجابر بن سمرة ، وأبي هريرة ، ما يدل على أنه أقر على نفسه في مجلس واحد ـ مرتين، أو أربع مرات، أعرض (عنه) رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منها في الثلاث ، وبعضهم يقول شهد على نفسه أربع شهادات .

والآثار في ذلك كثيرة طرقها جداً، قد ذكرها المصنفون، وفيما ذكرنا منها كفاية، وإنما غرضنا أن نذكر حديث ابن شهاب متصلا لا غير، ولكنا ذكرنا غيره، لانه من حجة المخالف، وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء ـ إن شاء الله

واختلف الفقهاء أيضاً في رجوع المقر بالزنا، وشرب الخمر، وما ليس من حقوق الآدميين؛ فقال مالك، والليث، والشافعي،

<sup>1)</sup> الكثبة: ض الكثيبة: ش ـ ظ.

<sup>5)</sup> عنه: ظ ش ـ ض .

 <sup>1)</sup> ثبت في النسختين ، ض ش ، احدهم ، والرواية (احداهن) وهو الذي يقتضيه الممنى .

الحثبة .. بضم الحاف واسحان المثلثة .. القليل من اللبن أو الطمام والمعنى يعمد أحدكم الى المغيبة فيخدعها بالقليل من اللبن ونعوه فيجامعها .
 أخرجه حسلم وابو داود والنسائى . انظر عون المعبود 4/254 .

(والثوري)، والحسن بن حي وأبو حيمة وأصحابه يقبل رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر

وقال ابن أبي ليلى ، وعثمان البنى : لا يقبل رجوعه مي شيء من ذلك كله

وقال الاوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك - أنه يضرب حد الفرية على نفسه ، فإن اعترف بسرقة ، أو شرب خمر ، أو قتل ، ثم أنكر ، عاقبه السلطان دون الحد .

قال أبو عمر: إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل. فأنكر الرجل المقر له ذلك ولم يدعه ، وكذب السارق، أو أقر بسرقة من مال غائب ، ثم رجع ، لم يقطع ؛ لانه لا حق للدمي ههنا ، وحكمه حكم المقر بالزنا.

واختلف قبول مالك في المقر بالزنا ، أو شرب الخمر ، يقام عليه الحد فيرجع تحت العذاب؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد ، أتم عليه ، لان رجوعه ندم منه؛ ومرة قال: يقبل منه رجوعه أبدا ، ولا يضرب بعد رجوعه ، ويرفع عنه ؛ وهو قول

<sup>1) (</sup>والثيري) ؛ ظ ش - ض .

<sup>9</sup> ـ 10) (رجل فانكر الرجل . . بسرفة من مال) : ض ظ ـ ش .

ابن القاسم - وعليه الناس ، لانه محال أن يقام حد على أحد بغير اقرار ولا بينة ، وإذا أحدب نفسه قبل نمام الحد ، فما بقي من الحد لا يتم عليه ، لانه حيلئذ يضرب بغير اقرار ولا بينة ، وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا بيقين ؛ ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندما ، لاجماعهم على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم ، ولا فرق في القياس والنظر بين أول الحد وآخره ؛ وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحد ، حاز أن يقبل بعد سبعين \_ والله أعلم .

قال أبو عمر: ثبت عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ من حديث أبي هريرة ، وجابر ، ونعيم بن هزال . ونصر بن دهر ، وغيرهم ! \_ أن ماعز بن مالك لما رجم ومسنه العجارة ، هرب فاتبعوه ! فقال لهم : ردوني إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم . فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم . فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : فهلا تركتبوه لعله يتوب ، فيتوب الله عليه

ففي هذا أوضع الدلائل على أنه يقبل رجوعه إذا رجع - والله أعلم .

وقد جعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هروبه رجوعاً ، وقال : فهلا تركتموه .

100 mg (100 mg)

وقال: إنه لفي أنعار الجنة بنهس فيها (1).

حدثنا سعيد بن نضر، قال حدثنا قاسم بن أصبع، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الاحمر، عن محمد بن اسحاق (ح)

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا محمد بن اسحاق . قال حدثني عمد بن ابراهيم التيمى عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الاسلمي عن أبيه ، قال : كنت فيمن رجمه \_ يعني ماعز بن مالك ، فلما وجد مس الحجارة ، جزع جزعا شديدا ؛ قال : فذكرنا ذلك لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : فه لا تركتموه

وفي حديث سعيد \_ حديث ابن أبي شيبة ، فلما وجد مس الحجارة، قال: ردوني الى النبي \_ صلى الله عليه وسلم

<sup>2)</sup> بن اصبغ : ض . ظ ش .

<sup>4) (</sup>ح): ش . ض ظ .

 <sup>1)</sup> طرف من حديث أخرجه أبو داود والنسائي .
 انظر عون المعهود 254/4.

## حدیث حادی عشر من مراسیل ابن شهاب

مالك ، عن ابن شعاب ، أن عبر بن الخطاب اشد الناس بمنى ، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ، فقام الضحاك ابت قيس الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي (1) من دية زوجها ، فقال له عمر ادخل الخباء حتى آنيك ، فلما نزل عمر بن الخطاب، أخبره الضحاك . فقضي بذلك عمر بن الخطاب (2) .

قال ابن شهاب: وكان قتل ابن أشيم خطأ.

<sup>7)</sup> بن الخطاب: ظ ش ـ ض

أشيم - على وزن احمد - والضبابي - بكسر الضاد ، قتل في المعه النبوى مسلما .

انظر الزرقاني على الموطأ 195/4.

<sup>2)</sup> الموطأ رواية يحيي ص 624 ـ حديث 1879 ورواية محمد بن الحسن ص : 230 ـ حديث 672 والعديث أخرجه ابه داود والنسائي وابن ماجه والترمذي • وقال : حديث حسن صحيح

انظر عون المعبود 8/ الا

هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك ـ فيما علمت في الدوطا، وفيره ؛ ورواه أصحاب ابن شهاب عنه، عن سعيد ابن المسيب ، وهو صحيح عن سعيد بن المسيب ؛ ورواية سعيد ابن المسيب عن عمر ، قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع ، وأنها تجري مجرى المتعل ، وجائز الاحتجاج بها عندهم ، لانه قد رآه ، وقد صحح بعض العلماء سماعه منه ، وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضنا من خلافة عمر .

بقضية، ولا أبو بكر، ولا عمر، إلا وأنا أحفظها ؛ وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح، معمول به، غير مختلف فيه ، سنة مسنونة عندهم ؛ فأغنى ذلك عن الاكثار والبيان \_ والله المستعان .

حدثني سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي - (ح)

وحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال حدثنا الميمون بن حمزة ، قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي ، قال حدثنا الشافعي ـ (ح)

<sup>7)</sup> مضناه ظش، مضهاه ض

<sup>13) (</sup>ح) ؛ ش ـ ض ظ .

<sup>16) (</sup>ح) : ش ـ ض ظ .

وأخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا وهب بن مسرة، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورث امرأة أشيم من دية زوجها

وأخبرنا خلف بن سعيد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لانعم يعقلون عنه، فعل سمع أحد منكم من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في ذلك شيئا؟ فقال الفحاك بن سفيات الكلابي \_ وكان رسول الله على الله عليه وسلم \_ استعمله على الاعراب: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ استعمله على الاعراب: كتب إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر (1).

<sup>22)</sup> اشيم : من ظ ـ ش .

<sup>26)</sup> أحد منكم: ض ، منكم احد: ظ ش .

<sup>1)</sup> لنظر مصنف عبد الرزاق ج 997/9 \_ 398 ، حديث 17 764 .

وذكره عبد الرزاق أيضاً، عن ابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن عمر مثله سواء؛ وزاد فيه: وكان قتل أشيم خطأ (1). وهذا يحتمل أن يكون قوله: وكان قتل أشيم خطأً - من قول سعيد بن المسيب أيضاً، ويحتمل أن يكون من قول ابن شهاب - كما قال مالك، وهو المعروف من ابن شهاب: إدخاله كلامه في الاحاديث كثيراً، وهو الذي يشبه أن يكون من قول ابن شهاب - كما قال مالك، لا مت قول سعيد.

وقد روي عن ابن المبارك، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، قال: كان قتل أشيم خطأ، وهو غريب من حديث مالك جددا.

حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن حيون ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حبل ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عمر بن ابان مشكدانة (2) ، قال حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس، قال : كان قتل أشيم خطأ \_ هكذا رواه مشكدانة ، عن ابن المبارك عن مالك ، عن الزهري، عن أنس.

<sup>14)</sup> مشكدانة : ض ، مسكدانة : ظ ، محرة في ش . 28 ـ 16) (هكذا رواه . . . كما في الموطأ): ض ش ـ ظ .

<sup>1)</sup> المنف 9/898 ـ حديث 765 1.

 <sup>2)</sup> أبو مبد الرحمان عبد الله بن حمر بن محمد بن أبان بن صالح
 بن عبير الاموي مولاهم، لقيه مشكدانة - بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة
 حما في التقريب، وبالمعملة - كما في الخلاصة ، ويقال له الجمفى .

ذكره ابن حيان في الثقات وقال فيه أبو عائم و صدوق . (ت 289 ه) انظر الجرح والتمديل ع 5 ـ ق 2 ـ ص 11 .

والتقريب 1/485، وتعذيب التعذيب 382/5 .838. والخلاصة ص: 207\_208.

ورواه حبان بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن مالك ، عن الزهرى : قوله كما في الموطأ .

وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا ابراهيم بنعبد الله، قال حدثنا هشيم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: جاءت امرأة الى عمر تسأله أن يورثها من دية زوجها، فقال: ما أعلم لك شيئا، فنشد الناس: من كان عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم فليقم، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها، قال أبو اسحاق: ولم يسمعه هشيم من الزهري.

قال أبو عمر: هكذا في حديث ابن شهاب، أن الضحاك ابن سفيان أخبر بهذا الخبر عمر بن الخطاب، وهذا بين في حديث مالك، وهشيم، وابن جريج، وغيرهم ـ في هذا الحديث.

وقال فيه ابن عينة حتى كتب إليه الضحاك - وهو - عندي - وهم ، وإنما الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتب إلى الضحاك، لا أن الضحاك حتب (بذلك) إلى عمر، ألا قرى إلى حديث مالك وغيره: فقال الضحاك حين نشدهم عمر وأخبر

<sup>14)</sup> اليه : ظ ش ، فيه : ض . الفحاك : ض ش ـ ظ .

<sup>16)</sup> بذلك : ظ ش . ض .

به عمر ، وقال له ؛ أدخل الخباء حتى آنيك ، فلما نزل عمر ، أخبره الضحاك ؛ وفي حديث غيره : من كان عنده علم فليقم ، فقام الضحاك ، وهذا كله يدل على أن ابن عيينة وهم في قوله حتى كتب إليه الضحاك ، وان الصحيح ما قاله مالك ، وغيره .

وقد روى زفر بن وليمة عن المغيرة بن شعبة ، أن الذي أخبر بهذا الحديث عمر ، زرارة بن جزي ـ رجل من الصحابة :

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا يوسف ابن أحمد، قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الانطاكي، قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال حدثنا صدقة بن خالد، قال حدثنا محمد ابن عبد الله الشعيثي (1)، عن زفر بن وئيمة ، عن المغيرة بن شعبة ، أن زرارة بن جزي قال لعمر بن الخطاب إن النبي على الله عليه وسلم - حتب الى الضحاك بن سفيان ، أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته .

<sup>5)</sup> روى ؛ ض ظ ٠ قال ؛ ش .

عمر زرارة: ش ظ عمر بن زرارة: ش وهو تحريف.

<sup>11)</sup> الشميثي : ظ في ، الشعبي : ض ، وهو تحريف .

<sup>1)</sup> محمد بن عبد الله بن المهاجري الشعيشي \_ بالتصغير ، ويفال العقيلي النصرى الدمشقى ، وثقه غير واحد . (ت 154 ه) .

انظر التقريب 280/2 وتعذيب التعذيب 9/280 ـ 281 والخلاصة ص 346 ـ وفيها ابن أبي المعاجر النظري .

وهذا الحديث لا نقوم به الحجة ، وليس مسا يعارض به حديث ابن شهاب ، وأصع ما في هذا الباب حديث ابن شهاب ، عن الضحاك بن عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، عن الضحاك بن سفيان ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم .

وفيه من الفقه، أن الرجل العالم الخير الجليل، قد يخفى عليه من السنن والعلم، ما يكون عند غيره مبن هو دونه في العلم، وأخبار الآحاد علم خاصة، لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم، وهو عند غيره.

وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصعنه ، وأن الرأي لا مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه ؛ ألا ترى عمر قد كان عنده في رأيه أن من يعقل برث الدية ، فلما أخبره الضحاك بما أخبره ، رجع إليه وقضى به ، واطرح رأيه .

وفيه اثبات العمل بخبر الواحد، وفيه ما يبين مذهب عمر في خبر الواحد، أنه عنده مقبول، معمول به؛ وأن مراجعته لابي موسى في حديث الاستئذان لم يكن إلا للاستظام، أو لغير ذلك من الوجوه التي قد بيناها في كتاب العلم (1)، فأغنى ذلك

<sup>1) (</sup>بمه): ظ ش ـ ض .

 <sup>6)</sup> غيره : ط ـ ظ ، محوة في ش .

<sup>10)</sup> العلم ؛ ظ ش ، العمل ؛ ض .

<sup>2)</sup> انظر كتاب جامع بيان العام وفضله 2/40.

عن ذكرها همنا، ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب؛ وجاء فيه عن الحسن البصري - وحده، أن الاخوة للام، والمرأة، والزوج، لا يرثون من الدية شيئا؛ وروي مثل ذلك عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه، وروي عنه أيضاً أنه قال اقد ظلم من لم يورث بني الام من الدية

<sup>1)</sup> المحرها واظاش والمحرد وأضاء

## حدیث ثانی عشر من مراسیل ابن شهاب

مالك ، عن ابن شعاب ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله (1) .

قال أبو عمر: قوله أيام منى: يريد الايام التي يقيم الناس فيها بمنى في حجهم، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إلا لمن تعجل في يومين منها، وهي أيام التشريق، وهي أيام المعدودات التي أمر الله عباده المومنين بذكر الله فيها ؛ ومعنى ذلك - عند أهل العلم، ذكر الله مع رمي الجمار هناك، وفي سائر الامصار: تكبير أدبار الصلوات - والله أعلم؛ وسنبين ذلك (كله) في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله .

ويقال: سبيت منى، لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع الناس فيه منى، لما يمنى فيه من الدماء.

قال أبو عمر . . . من الدما<sup>4</sup>) ؛ ش ش ـ ظ ·

<sup>10)</sup> كله: ش ـ ض.

<sup>12)</sup> يجتمع الناس فيه : ش ، تجتمع فيه : ض .

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يعيني ص 259 ـ حديث 841 .

هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته عن مالك، واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عليه: فرواه معمر عن الزهري، عن مسعود بن الحكم الانصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عبد الله بن حذافة السهمي، أن يركب راحلته أيام منى، فيصبح في الناس: لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب، قال: فلقد رأيته على راحلته بنادى بذلك:

ذكره هبد الرزاق عن معمر، ورواه صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة .

حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن الجهم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا صالح، قال حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الايام، فإنها أيام أكل وشرب، وذكر لله.

ورواه يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عبر العمري، عن الزهري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذاقة - مرسلا هكذا ، كما رواه مالك سواء ؛ وهو الصحيح في حديث ابن شهاب هذا - والله أعلم .

<sup>8)</sup> وذكره: ض ، ذكره: ظ ، منحوة في شي .

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن صيام أيام منى من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عمرو بن العاص، ومن حديث بشر (1) بن سحيم، وعقبة بن عامر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وامرأة من الانصار، وجماعة: وإنما ذكرنا ههنا حديث ابن شهاب خاصة، فربما أردفناه بما خف علينا، ونشطنا اليه من غير رواية ابن شهاب:

أخبرنا يعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر بن محمد، قال حدثنا يعيى بن معين، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه وسلم - أيام التشريق أيام طعم، وذكر لله. ورواه أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة باسناده مثله سواء.

وحدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا محمد بن الجعم ، قال حدثنا روح بن عبادة ، قال حدثنا الربيع بن صبيح ، ومرزوق أبو عبد الله الشامى (2) ، قالا حدثنا يزيد الرقاشي ، عن أنس

<sup>3)</sup> بشر: ظش، بسر: ض.

<sup>15)</sup> الشامي : ض ظ ، السامي : ش ، وهو تصحيف .

 <sup>1)</sup> هـو بشر بن سحيم النفاري ويقال له البعزي، صحابي اله حديث واحد في أيام التشريق، ولا يحفظ له سواه .

انظر الاسليماب 169/1 .

<sup>2)</sup> أبو عبد الله الحمصي ، سكن البصرة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال فيه ابن معين : لا بأس به .

ابن مالك ، قال : نهى رسول الله . صلى الله عليه وسلم -عن صوم أيام التشريق .

وحدثنا أحمد بن محمد ، قال حدثنا وهب بن مسرة ، قال حدثنا عمد بن وضاح ، قال حدثنا موسى بن معاوية ، وأبو بكر ابن أبي شيبة ، قالا حدثنا وكيع بن الجراح ، عن موسى بن على بن رباح، عن ابيه عن عقبة بن عامر، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ان يوم عرفة يوم النحر ، وايام التشريق عندنا أهل الاسلام ، وهي أيام أكل وشرب (1) .

قال أبو عمر: هذا حديث في جمع يوم عرفة مع أيام التشريق في النهي عن صيامها، لا يأتي إلا بهذا الاسناد؛ وسيأتي القول في صوم يوم عرفة، وما جاء في ذلك عن السلف في باب أبي النضر، وهو الحديث الثالث لمالك عن أبي النضر في حتابنا هذا ؛ ويأتي لمالك في الحديث الخامس عشر عن أبي النضر القول في معنى أيام منى ، لأن مالكا روى هن أبي النضر سليمان ابن يسار، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام أيام منى ، فذكرنا هنالك الآثار أيضاً في ذلك، وذكرنا ثم ما بلغنا

<sup>18)</sup> لمالك عن أبي النضر من عن أبي النضر لمالك: ظ ش 14 \_ 16) ( لان مالك . . . ما بلغنا ) : ض ش - ظ . وشرح ذلك : ظ - ض ش .

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .
 انظر عون المعبود 2/95/2

عن الفقهاء، وأهل اللغة، في تعيين أيام منى وعددها، واشتقاق معناها ؛ وذكرنا معنى أيام التشريق في باب يزيد بن الهادي، كل ذلك ممهدا مبسوطاً ـ ان شاء الله ، ونذكر ههنا في باب يزيد بن الهادي ـ أيضاً اختلاف العلماء في صوم أيام التشريق ، وبالله العون والتوفيق .

وأما صيام أيام التشريق، فلا خلاف بين فقهاء الامصار \_ فيما علمت \_ أنه لا يجوز لاحد صومها تطوعاً .

وقد روي عن الزبير ، وابن عمر ، والاسود بن يزيد ، وأبي طلحة ، ما يدل على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعاً ، وفي أسانيد اخبارهم تلك ضعف، وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك

ذكر ابن عبد الحكيم، عن مالك، فقال: لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، لنهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وقال في موضع آخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى، لنهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صيام أيام منى

واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد العدي، ولم يكن صام الثلاثة الأيام في الحج قبل يوم النحر، فقال الشافعي، والكوفيون:

<sup>10)</sup> الفقعا وأمل الحديث: ض ، أهل الفقه والحديث: ظ ش .

لا يصوم المتمتع ولا غيره أيام النشريق، ولا يصومها أحد بحال متطوع، ولا غير متطوع، وان صامها المتمتع، لم تجز عنه. وقال المزني: وقد كان الشافعي قال مرة: إن صامها المتمتع، أجزأت عنه، ثم رجع عن ذلك.

قال أبو عمر: قوله بالعراق إن المتمتع لم يصم الثلاثة أيام في الحج - ما بيث أن يعل بالحج الى يوم عرفة ، صام أيام التشريق ، وهو قول مالك، والاوزاعي ، واسحاق ؛ وروي ذلك عن ابن عمر ، وعائشة ، وعروة ، وعبيد بن عمير ، والزهري .

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس: أن يصومها المتمتع ، إذا لم يكن صام قبلها ، قال : وربما جبنت عنه.

وقال الشافعي بمصر: لا يصوم أحد أيام منى: لا متمتع ولا غيره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري؛ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، قال علي: يصوم بعد أيام التشريق، وبه قال الحسن، وعطاء؛ وروي عن ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، وسعيد ابن جبير: إذا فات المتمتع الصوم في العشر، لم يجزه إلا الهدي.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة ، ولا يقضي فيها صياماً واجباً من نذر ولا قضاء

رمضان ، ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم ، ولم يجد العدي . قال : وأما آخر أيام التشريق، فيصام إن نفره رجل ، أو نفر صيام ذي الحجة ؛ فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل ، إلا ان يكون قد صام قبل ذلك صياماً متتابعاً، فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم، فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار، أو قتل النفس ؛ وأما قضاء رمضان خاصة ، فإنه لا يصومه فيه .

قال أبو عبر: لا أعلم أحداً من أهل العلم غير مالك وأصحابه ، فرقوا بين اليومين الأولين من أهام التشريق في الصيام خاصة، وبين اليوم الثالث منها ؛ وجمهور علماء من أهل الرأي والأثر ، لا يجيزون صوم يوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ، ولا في نذر ، ولا في غير ذلك من وجوه الصيام ؛ إلا للمتمتع وحده ، فانهم اختلفوا في ذلك ، ولم يختلفوا فيما ذكرت لك : لنهي رسول الله على الله عليه وسلم - عن صيام أيام منى ، وأقل ما يقع عليه وعن صيام أيام التشريق - وهي أيام منى ، وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة ؛ وليس في حديث ذكر صيام أيام الذبح ، انما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق .

ولا خلاف بين العلماء، أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي أيام منى ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، كل هذه الاسماء واقعة على هذه الأيام ، ولم يختلفوا في ذلك .

<sup>18)</sup> النحر: ظ فن م ض

واختلف العلماء في الأيام المعلومات، فقال مالك وأصحابه : هي يوم (النحر)، ويومان بعده، وهي أيام الذبح عنده؛ وهو قول ابن عمر، روى نافع، عن ابن عمر، قال : المعلومات يوم النحر، وبومان بعده من أيام التشريق؛ والأيام المعدودات الثلاثة، ليس منها يوم النحر، وهذا كله قول مالك سواء؛ وقول أبي يوسف : قال أبو يوسف إلى هذا أذهب، لقول الله \_ عز وجل : يوسف : قال أبو يوسف إلى هذا أذهب، لقول الله \_ عز وجل : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام (1) ، فهي أيام الذبح : يوم النحر، ويومان بعده \_ على ما قال ابن عمر.

وقال أبو حنيفة ، والشافعي : الأيام المعلومات : أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق ؛ وهو قول عبد الله بن عباس ، وبه قال ابراهيم النخعي، وغيره ، واليه ذهب الطبرى .

وأما اختلاف العلماء في أيام الذبح، فقال مالك، وأبو حنيفة. والثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم: أيام الذبح بوم النحر، ويومان بعده. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وابن عباس؛

وقال الأوزاعي ، والشافعي : أيام التشريق كلها الثلاثة أيام أضحى ، والأضحى عندهما أربعة أيام : يـوم النحر ، وثلاثة أيـام

ه) والمعدودات و ض ظ و والاهام المعدودات و ش .

<sup>1)</sup> الآية: 28 سورة الحج.

التشريق بعده ، وهو قول الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ؛ وروي عن النبي .. صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال : كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح (1) وهو حديث في إسناده اضطراب ، وسنزيد هذه المسألة في أيام الذبح \_ خاصة بياناً في باب يحيى بن سعيد \_ ان شاء الله .

<sup>4 - 5) (</sup> وسنزيد . . . إن شا الله ) : ض ش - ظ .

<sup>1)</sup> رواه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والدارمي واحمد.

## حدیث ثالث عشر من مراسیل ابن شهاب

مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: ما نصر رسول الله ملى الله عليه وسلم منه، وعن أهل بيته، إلا بدنة واحدة، أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما قال ابن شهاب (1)؟

هكذا رواه جماعة أصحاب مالك عنه في الموطأ وغيره ، الا جويرية. فإنه رواه عن مالك، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم ، عن عائشة أم المؤمنين ، انها قالت: ما نحر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن أهله الا بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة ، لا أدرى ايتهما قالت .

حدثناه عن عبد الوارت بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا جويرية ، قال حدثنا جويرية ، عن مالك \_ فذكره .

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يعيى ص 325 ـ حديث 1045 .

أما سائر أصحاب ابن شهاب، فاختلفوا في اسناده عنه، فجعله أكثرهم عنه، عن عمرة؛ وجعله بعضهم عنه، عن عروة، عن عائشة. فأما معمر، فرواه عن الزهري، عن عمرة، عن العائشة، قالت: ما ذبح رسول الله - على الله عليه وسلم - عن آل محمد في حجة الوداع، إلا بقرة واحدة. - هكذا ذكره عبد الرزاق

ورواه ابن أخي الزهرى ، عن عمه، قال : حدثني من لا أتهم ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن حج من أهله في حجة الوداع بقرة واحدة.

وأما يونس، فذكر حديثه ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عسرة بنت عبد الرحمان ، عن عائشة ، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة (۱) ورواه الليث بن سعد ، عن يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة ، وكانت عمرة تحدث ذلك - عن عائشة ؛ ورواية الليث عن يونس ، مع رواية ابن أخي الزهري ، قدل على ان ابن شهاب ليسمعه من عمرة .

أغرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
 انظر عون المعبود 29/2 .

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا أحمد ابن محمد بن اسماعيل ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحمصي ، قال حدثنا سليمان بن سلمة أبو أبوب ، قال حدثنا بقية ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، ان النبي - صلي الله عليه وسلم - ضحى عمن حج معه من أهل بيته من بني هاشم ببقرة . قال أبو أبوب : قلت لبقية ، كم كانوا ؟ قال : عدد كثير .

هكذا قال بونس، ومعمر، والزبيدي ـ بقرة، لم يشكوا كما شك مالك في بدنة، او بقرة، وكلهم جعله عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة .

وقد حدثنا محمد بن ابراهيم ، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا يعقوب بن ابراهيم ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ان النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع . قال عثمان بن عمر: وجدته في حتابي في موضعين: في موضع عن عمرة ، عن عائشة ، وفي موضع عن عروة ، عن عائشة .

 <sup>8)</sup> أبو أبوب: ظ، بن أبوب: ض ممحوة في ش.
 11) (وقد حدثنا محمد . . . بذلك أيضا) : ض ش - ظ.

قال أبو عبر: الحديث لعبرة - والله أعلم - وان كان الليث قد بين فيه عن يونس أنه لم يسبعه ابن شعاب من عمرة ، وكذلك رواية ابن أخي ابن شعاب صرحت بذلك أيضا ، وظاهر حديث يونس يدل على أن الزهري لم يسبعه من عمرة - والله اعلم

وقد روي هذا الحديث، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: حدثناه احمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا الحسن ابن علي بن موسى البغدادي - بمصر، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الملك بن محمد عن الاوزاعي، عن الزهري، قال حدثني عروة، عن عائشة، قالت: ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن اعتمر من نسائه بقرة.

هكذا حدث عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ وغيره يقول : عن الزهري، عن عبرة ، عن عائشة . وعند الاوزاعي في هذا حديث آخر ، حدثناه عبد الرحمان بن عبد الله ، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح الابهري ، قال حدثنا محمد بن جعفر الدمشقي - بدمشق ، قال حدثنا أبو مسهر ،

<sup>18)</sup> من الزهري: ظش من من عن مروة: ش ظا قال حدثني عروة: ش.14) عنه : ش من ظ.

قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله ، قال حدثنا الاوزامي قال حدثني يحيى بن أبي حثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة، ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات لم يسم عدتهن .

وحدثنا محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا احمد بن شعيب ، قال اخبرنا عمرو بن عثمان ، قال حدثنا الوليد ، عن الاوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن ابي هريرة، قال: ذبح رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (1)

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال حدثنا محمد ابن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا عمرو بن عثمان ، ومحمد بن معران الرازي ، قالا حدثنا الوليد عن الاوزاعي - وذكره باسناده وبمعناه سواء .

قال أبو عمر : حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت ، ومثله ما رواه ابن جربع، وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه ،

<sup>7)</sup> عن أبي سلبة ؛ ظ ش ، بن أبي سلبة ؛ ض ، وهو تحريف .

<sup>14)</sup> ئابت : ض ـ ش .

<sup>18)</sup> بمحة: ش المحة: ش.

أغرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
 انظر عون المعبود 79/2 .

ويعضدها مي قوله بقرة واحدة ، ويعارض ظاهر حديث يعيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله - على الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه يومئذ البقر وظاهر حديث عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر ؛ حل ذلك على لفظ الجمع، حذلك رواه الثوري، وابن عيينة، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، كلهم عن عبد الرحمان ، عن أبيه ، عن عائشة .

وأما ابن جريج، فأرسله قال فيه: عن عبد الرحمان بب القاسم، أنه سمع أباه يقول: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه في حجة الوداع بقرة، بقرة - عن كل امرأة . ونحو ذلك هو - عندي - حديث مالك وروى مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمان، أنها قالت: سبعت عائشة نقول : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس (ليال) بقين من ذي القعدة ، ولا نرى إلا أنه الحج. - فذكر الحديث . وفيه: قالت عائشة : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : نحر رسول الله - على الله عليه وسلم - عن أزواجه .

<sup>11)</sup> وروى مالك ، ض ـ في .

<sup>18)</sup> ليسال ۽ ش ـ ض .

<sup>16)</sup> فقالوا : ض • قالوا ، ش .

قال يحيى: فذكرت ذلك للقاسم بن محمد، فقال: أتنك ـ والله ـ بالحديث على وجهه (1).

وقد ذكر عبد الرزاق ، عن معبر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن نافع ، عن ابن عبر ، قال : ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يومئذ . - يعني في حجة الوداع .

ففي هذه الاحاديث كلها ذكر البقر على لفظ الجمع، وفي حديث ابن شهاب بقرة واحدة عن أزواجه، وهو - عندي - تفسير حديث يحيى بن سعيد؛ لانه يحتمل أن يكون أراد بذكر البقر الجنس، تقول: دخل علينا بلحم بقر - أي لم يكن لحم إبل ولا غنم، كما تقول: احم بقر - تنفي ان يكون غير بقري، وهو من بقرة واحدة .

واذا حمل الخبران على هذا، لم يتدافعا ، وصع بذلك مذهب مالك في إجازته أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بالبقرة الواحدة ، وفي معناها عنده الشاة الواحدة .

<sup>1)</sup> بن محمد ): ض ـ ش .

ه) تقول: ش ، يقول: ش .

<sup>9</sup> ـ 10) حما تقول : ض ، حما يقول : ش . ( تنفي ان يحكون فهر بقرى ) : ض - ش .

<sup>11)</sup> يتدانما : ش ، تتدانما : ش .

من هنا الى آغر العديث وقع في نسخة ظ اضطراب شديد .
 واسقاط كبير .

واختلف الفقهاء في الاشتراك في الهدى والضحايا ، فقال مالك: يجوز للرجل أن يذبح الشاة. أو البقرة، أو البدنة ، من نفسه ومن أهل البيت؛ وسواء كانوا سبعة ، أو أكثر من سبعة ـ يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، انما يجزى الذا تطوع عنهم ، ولا يجرى عن الاجنبين ، هذا كله قول مالك .

وقال الليث بن سعد مثله في البقر، وأجاز مالك الاشتراك في الهدي التطوع على هذا الوجه، ولا يجوز عنده الاشتراك في الهدي الواجب بحال: لا في بدنة، ولا في بقرة؛ والحجة له ـ فيما ذهب اليه من ذلك حله ـ حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب، وحديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشرك علياً في هديه عام حجة الوداع، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بعض ضحاياه: هذه عني، وعمن لم يضح من أمتي (1). وهذا كله تطوع ليس باشتراك لازم على ما قال مالك ـ رحمه الله.

وقال الشافعي، والاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابهم: يجوز الاشتراك في الهدي التطوع، وفي الواجب، وفي الضحايا،

<sup>8)</sup> في ا ض ـ ش .

 <sup>1)</sup> رواه أبو داوه وابن ماجه والترمذي ـ وصحعه .
 انظر مون المعبود 86/8 .

البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول احمد ابن حنبل ، وأبي ثور ، والطبري ، وداود بن علي ؛ ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك اكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة

وأجمع العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم، وحجة هؤلاء حديث جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبع البقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعة (1).

حدثنا عبد الله بن محمد الجهني ، قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني ، قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي ، قال أخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي ، قال : حدثنا هشيم ، قال حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : كنا نتمتع - فذكره . وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعنى ، ما فيه شفاء ، لأنه أولى بذلك من ذكره ههنا .

وفي هذا الحديث أيضاً جواز نحر البقر وذبحها ، لأن في بعض الروايات ذبح وفي بعضها نحر ، وهو لفظ حديث مالك، وكان مالك يجيز (نحر) البقر، ويستحب فيها الذبح ، لقول الله عز وجل وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ، (2) .

<sup>8)</sup> النسوى : ض ، النسائى : ش .

<sup>13)</sup> نحر البقر وذبحها . : ش ، ذبح البقر ونحرها : ض .

<sup>15)</sup> نحو ۽ ش .. ض .

<sup>1)</sup> رواه أبو داود والنسائي . انظر عون المعبود 58/3 .

<sup>2)</sup> الآية : 67 \_ سورة البقرة .

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: إن نحرت البقرة، كره ذلك وجاز ، وكذلك عندهم إن ذبح الجزور

وقال مالك: إن ذبح الجزور من غير ضرورة، أو نحرت الشاة من غير ضرورة، لم تؤكل؛ وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر ـ وهو قول مجاهد، وحجة من ذهب الى هذا، حديث أسماء: انتحرنا فرساً على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

تمت أحاديث ابن شهاب ... والحمد الله .

<sup>7)</sup> لبت أحاديث . . . والعبد لله ) ؛ ض ـ ش .



## مالك عن أبي الزبير المكي

واسم أبي الزبير هذا ، محمد بن مسلم بن تدرس (1) مولى حكيم بن حزام ، وقيل مولى محمد بن طلحة ، والاول أصع وأكثر ؛ سكن مكة ومات بها سنة ثماث وعشرين ومائة في خلافه مروان بن محمد ـ وهو ابن أربع وثمانين سنة ، هذا قول الواقدي ، وقال علي بن المديني : مات أبو الزبير قبل عمرو بن دينار بسنة ، ومات عمرو بن دينار سنة ست وعشرين ومائة (2) .

قال أبو عمر: كان أبو الزبير ثقة، حافظاً، روى عنه مالك و والثوري ، وابن جريج ، والليث بن سعيد ، وابن عيينة ، وجماعة من الائمة ؛ وكان شعبة يتكلم فيه ولا يحدث عنه ، ونسبه مرة إلى أنه وزن فأرجح (3) ،

148

تدرس \_ بفتح المثناة وسكون الـدال المهملة وضم السرا" \_ حكما في التقريب .

عدا عند البخاري في التاريخ الحبير ، وفي الخلاصة أن أبا الزبير
 توفي سنة ( 128 ه ) .

 <sup>8)</sup> ذكره ابن حبان في اثنات ، وقال إنه لم ينصف من قدح فيه ، لان من استرجح في الوزن انفسه ، لم يستخف الترك لاجله .
 انظر تهذيب التهذيب 442/9 .

وهو عند أهل العلم مقبول الحديث، حافظ متقن، لا يلتفت فيه الى قول شعبة

قال معمر: ليتني لم أكن رأيت شعبة . جعلني اني لا أحتب عن أبي الزبير ، ولا أحمل عنه ، وخدعني .

وقال يحيى بن معين : أبو الزبير ثقة .

وقال أحمد بن حنبل: أبو الزبير ليس به بأس.

وروى هشيم عن الحجاج بن أرطاة ، وابن أبي ليلى ، عن عطاء ، قال : كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا ، فاذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه ، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث

حدثناه خلف بن القاسم ، حدثنا ابن المفسر ، حدثنا أحمد ابن علي بن سعيد ، حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا هشيم ، قال حدثنا ابن أبي ليلى ، والحجاج بن أرطاة ، قالا : قال عطاء \_ فذكره .

وذكره عبد الرزاق ، قال : أنبأنا عمرو بن قيس ، قال : كان عطاء بن أبي رباح وأصحابه إذا قدم جابر ، قدموا أبا الزبير أمامهم ليحفظ لهم .

<sup>16)</sup> ليحفظ ، ض ، يتحفظ ، ظ ش .

أخبرنا خلف بن القاسم ، قال حدثنا عبد الرحمان بن عمر ، البجلي ، قال حدثنا أبو زرعة ، قال : أخبرنا ابن أبي عمر ، قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : ما نازع أبو الزبير عمرو بن دينار في حديث (قط) ، الازاد عليه أبو الزبير .

وأخبرنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال حدثنا محمد بن جرير ، قال حدثنا الحسن بن الصباح ، قال حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، قال : كان عطاء يقدمني الى جابر فأتحفظ لهم الحديث ، وكان عطاء ربما سدل عن شيء فيقول للسائل : ( سل ) أبا الزبير (1) .

لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيه أحاديث متصلة مسندة .

<sup>4)</sup> قط: ظش ـ ض.

<sup>9)</sup> سل: ظ ش ـ ض .

<sup>11)</sup> مسدة: ض ـ ظ ش .

ارجم في ترجمته الى التاريخ الحكبير للبخارى ع ا ق 221/3 .
 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/74 . والتقريب 2/707 . وتعذيب التعذيب
 والجلامة ص 358 .

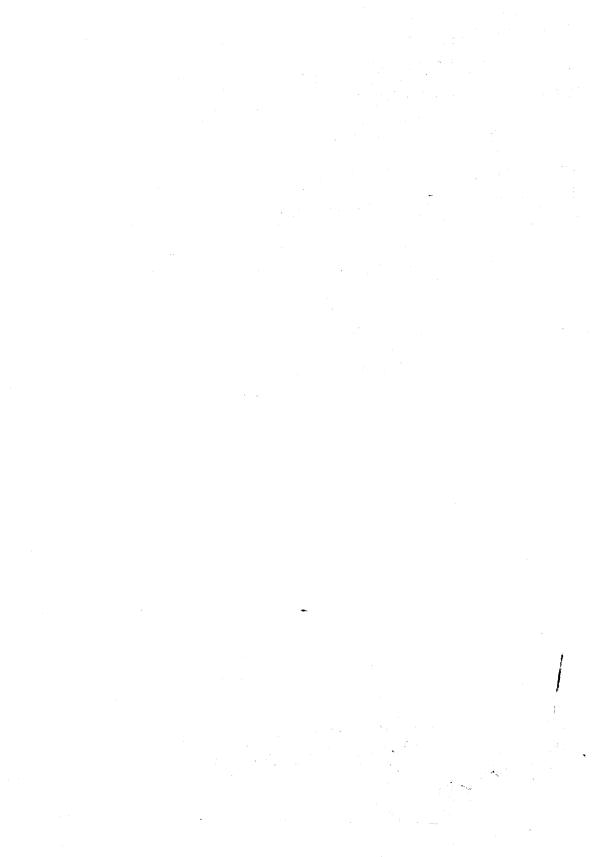

## حديث أول لابي الزبير

مالك ، عن آبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : نحرنا مع رسول الله على الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة (1)

هذا حديث صحيح عند أهل العلم ، والحديبية موضع من الأرض في أول العرم ، منه حل ، ومنه حرم ، بينه وبين محكة نحو عشرة أميال ، أو خبسة عشر ميلا ؛ وهو واد قريب من بلدح (2) على طريق جدة ، ومنزل النبي ـ صلى الله عليه وسلم بها معروف ومشهور بين الحل والحرم ، نزله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضطرب به بناؤه حين صده المشركون عن البيت ، وذلك سنة ست من الهجرة ، ونزل معه أصحابه ، فعسكرت قريش لصد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذي طوى ، وأناه الحليس بن

<sup>8)</sup> بلدح ؛ ظ ش ، بلدخ ؛ ض .

<sup>11) (</sup> من الهجرة ) : ض \_ ظ ، مبعوة في ش .

البوطأ رواية يحيى ص 824 ـ حديث 1063 ورواية محمد بن
 الحسن ص 217 ـ حديث 289 .

<sup>2)</sup> قال في معجم البلدان 480/1 : بلدح . آخره حا معملة ودال قبله . ه واد قبل محكة من جعة المغرب .

علقمة ، أو ابن (1) زبان أحد بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة ، فأخبره أنهم قد عسكروا بذي طوى ، وحلفوا أت لا يدخلها عليهم عنوة أبداً ؛ وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قسد قصد مكة زائراً للبيت ومعظماً له ، ولم يقصد لقتال قريش ؛ فلما اجتمعوا لصده عن البيت ، بعث اليهم عثمان بن عفان يخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يات لحرب، وإنما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته؛ فخرج عثمان حتى أتى مكة ، فأخبرهم بذلك، فقالوا له : إن شئت أنت أن تطوف بالبيت فطف ، وأما محمد فلا في عامه هـذا ؛ فقال عثمان : مـا كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ا فاحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله عليه وسلم -أن عثمان قتل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( حين بلغه ذلك): لا نبرح حتى نناجز القوم؛ ودعا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم على الموت ، وكان جابر بن عبد

<sup>1)</sup> وابن زیان : ض ش ، أو ابن زیان : ظ .

<sup>2)</sup> فاخهـراه ؛ ض ش ، فاخهـره ؛ ظ ،

۵) يخبرهم : ظ ، يخبرهم : ض ، منحوة في ش ،

<sup>7)</sup> ومعظما لحرمته : ض ش ، ومعظما له احرمته : ظ .

<sup>18) (</sup>حين بلغه داك ) : ش ض ـ

محذا بالشك ثبت في الاحتفا للحلامي 2/883 والروض الالف للسفيلي ع 4/42 .

الله يقول: لم يبايعنا على الموت، وإنما بايعنا على أن لا نفر؛ ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الذي قبل من أمر عثمان، وذكر من قتله باطل؛ ثم بعثت قريش سعيل بن همرو العامري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصالحه منهم على أن يرجع عامه ذلك، ولا يدخل عليهم (محكة)؛ وانه اذا كان عام قابل، خرجت قريش عن (مكة) فدخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ فأقاموا بها ثلاثاً الى سائر ما قاضوه وصالحوه عليه مما قد ذكره أهل السير، فسمي عام (۱) القضية، وهو عام الحديبية ؛ فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلح، قام إلى هديه فنحره، وحل من إحرامه، وأمر أصحابه أن يحلوا ؛ فنحر ونحروا، وحلقوا رؤوسهم، وقصر بعضهم ؛ فدعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة، وحلوا من كل شيء؛ وكان للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة، وحلوا من كل شيء؛ وكان الناس من حربه، وليعلموا أنه خرج زائراً للبيت ومعظماً له الناس من حربه، وليعلموا أنه خرج زائراً للبيت ومعظماً له

واختلف في موضع نحره ... صلى الله عليه وسلم ... هديه أَ فقال قوم : نحر في الحل .

وقال آخرون ، بل نحر في الحرم ؛ وقال الله ... عز وجل : • هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً

<sup>6) (</sup>مڪة): ش ـ ض.

<sup>14)</sup> ومعظماً : ض ، وتعظيماً ، ش .

<sup>15)</sup> هديه: ض ـ ش .

هكذا في سائر النسخ والذي في حتب السيرة (مبرة القضية)
 انظر الروض الانك 76/4 .

أن يبلغ محله ، (1) وقالوا كان بناء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الحل ، وكان يصلي في الحرم .

ذكر محمد بن اسحاق عن الزهري، قال: كان بناء رسول الله ملى الله عليه وسلم مضروباً في الحل، وكان يصلى في الحرم (2).

وقال عطاء: في الحرم نحر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هديه يومئذ، وكان عطاء يقول: إذا بلغ العدي الحرم، فقد بلغ محله.

قال أبو عمر: ظاهر قول الله .. هز وجل: « والهدي معكوفاً أن يبلغ محله». .. يرد قول عطاء .. والله أعلم. وقد قال الله .. عو وجل: « ثم محلها الى البيت العتيق » (3) .

واختلف الفقهاء فيمن حصره العدو في غير العرم ، فقال مائك : المحصر بعدو ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره ، وهو قول الشافعي ، وداود بن علي .

وقال أبو حنيفة : لا ينحر هديه الا في الحرم.

<sup>1)</sup> بنا و ش - ش .

الآية : 25 ـ سورة الفتح .

<sup>2)</sup> انظر الروض الانف بشرح ميرة ابن هشام 29/4.

الآية: 88 · سورة الحج .

وقال عطاء: لا يحل المحصر إلا أن بنحر هدية في الحرم، وهو وقد روي عنه اجازة نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر، وابن الزبير، وهو قول مالك؛ والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل ـ قياساً على من تم حجه، ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى، ومن تمت عمرته نحر بمكة؛ فكذلك المحصر ينحر حيث يحل ـ وكل متحلل فهديه منحور حيث يحل ـ والله أعلم.

وقال مالك: من حصره المرض. فلا يحله الا الطواف بالبيت ؛ فان أحصر بعدو، فانه ينحر هديه حيث حصر، ويتحلل وينصرف؛ ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون صرورة (1) ، وهدذا كله قول الشافعي وداود بن على .

وقال أبو حنيفة: المحصر بالعدو والمرض سواء، يذبع هديه في الحرم، ويحل بوم النحر إن شاء، وعليه حجة وعمرة، وهو قول الطبرى .

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس ذلك له، ولا يتحلل دون يوم النحر \_ وهو قول الثوري والحسن بن صالح.

التحلل: ش • التحليل: ض .

<sup>1)</sup> الصرورة: هو الذي لم يحج

وقال مالك: من أحصر بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء؛ قال مالك: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل اليه الهدي؛ ثم لم يعلم ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه ولا أحدا ممن كان معه ان يقفوا شيئا، ولا يعيدوا الشيء. قال مالك: وعلى هذا الامر عندنا فيمن حصر بالعدو، كما حصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فاما من حصر بغير عدو، فانه لا يحل دون البيت؛ وقول الشافعي في هذا الباب كله حقول مالك سواء.

واختلفوا اذا حصره العدو بمكة ، فقال مالك : يتحلل بعمل عمرة ، كما لو حصره العدو في الحل ، إلا أن يكون مكيا، فيخرج إلى الحل ثم يتحللل بعمرة .

وقال الشافعي : الاحصار بمكة وغيرها سواء .

وقال أبو حنيفة: اذا اتى مكة محرما (بالحج)، فلا يكون محصرا.

<sup>18)</sup> سوا ، ش - ض

<sup>16)</sup> بالحج : ش ـ ض .

وقال مالك: من وقف بعرفة فليس بمحصر ، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي ، ونحو ذلك ؛ قال ابو حنيفة، وهو احد قولى الشافعي .

وقال الحسن بن حي: يكون محصرا \_ وهو احد قولى الشافعي أيضًا.

وقال مالك: من فاته الحج، تحلل بعمل عمرة، وعليه الحج من قابل والهدى، وهو قول الثورى.

وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ، وعليه الحج من قابل .

وقال الاوزاعى: يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضى.

واختلف أهل اللغة في لفظ الاحصار والحصر، فقال بعضهم: أحصره المرض وحصره العدو؛ واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.

وقال بعضهم: يقال فيهما جميعا أحصره، واحتج من ذهب إلى هذا، بقول الله ـ عز وجل: «فإن أحصرتم (1)»، ـ وانها نزلت بالحديبية؛ والحلاق عند مالك وأصحابه نسك واجب على الحاج والمعتمر، وعلى المحصر بعدو أو بمرض.

<sup>1)</sup> اللَّه: 196 \_ سورة البقرة .

قال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حلاق وقد روي من أبي يوسف أن ذلك عليه لا بد له منه، يحلق أو يقصر

واختلف أصحاب الشافعي في هذه على قولين : أحدهما أن الحلاق نسك، والمآخر ليس الحلاق من نسك .

واختلف العلماء أيضا في وجوب العدي على المحصر: فقال مالك: لا هدي على المحصر بعدو. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الهدي، وهو قول الشافعي، وأشهب.

واختلفوا في البدنة والبقرة، هل تجزي، عن سبعة محصرين، أو متمتعين أم لا؟ فقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي، لا تجزيء البدنة ولا البقرة عمن وجب عليه دم، إلا عن واحد؛ قال: ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحايا.

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك وأصحابه، انه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب الا رواية شذت عند أصحابه عنه، وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إلا على ما نصفه عنه ههنا.

واختلف قوله في الاشتراك في هدي التطوع ، فذكر ابن عبد الحكم منه أنه لا بأس بذلك ، وكذلك ذكر ابن المواز .

<sup>6)</sup> فقال: ش ، وقال: ض .

قال مالك: تفسير حديث جابر في التطوع ولا ، (يشترك في شيء من الواجب؛ قال وأما في العمرة تطوعا ، فلا بأس بذلك؛ وقال ابن المواز لا يشترك في واجب ولا في التطوع ، قال وارجو أن يكون خفيفا في التطوع)؛ وروى ابن القاسم عن مالك ، وهو قوله : لا يشترك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية . قال : وأما الضحايا ، فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ـ وان كانوا اكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ؛ إنما يجزيء إذا تطوع عن أهل بيته، ولا يجزيء عن الاجنبيين . وقال في موطئة : احسن ما سمعت أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته بدنة، أو يذبح بقرة ، أو شاة وهو يماكها ويشركهم فيها ؛ فأما أن يشترك فيها ناس في نسك أو ضحية ، ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها ، فإن ذلك يكره (1) .

وقال الليث بن سعد مثله في البقر والابل.

ومن حجة مالك فيما ذهب اليه من ذلك ـ حديث ابت مهاب عن عمرة ، وعروة ، عن عائشة ، أن رسول الله ـ صلى

<sup>1 - 8) (</sup> ولا يشترك في شيء . . في التطوع ) ، ش ـ ض .

<sup>1)</sup> انظمر الموطأ ص 325.

الله عليه وسلم \_ نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينفن. \_ (1) يعنى أنه تطوع بذلك عنهن \_ والله أعلم.

وروى الاوزاهي عن يعيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. عن ابي سلمة عن ابي هريرة ، عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ مثله . وأشرك رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عليا في هديه عام حجة الوداع، تطوع عنه بذلك ؛ وقد تقدم ذكر حديثه في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا ، (2) فأغنى عن اعادته هعنا .

واحتج له ابن خواز بنداذ بإجماعهم على أنه لا يجوز الاشتراك في الكبش الواحد، قال: وكذلك البدنة والبقرة، لانه دم أربق بواجب، وما زاد من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة.

وقال الابهري: الاشتراك في الضحايا والهدايا، يوجب القسمة بين الشركاء، قال: القسمة بيع من البيوع، ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع، فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحابا والهدايا.

قال أبو عمر: اجماع العلماء على أن بيع العدي التطوع لا يجوز، مع اجازتهم الاشتراك فيه، يبطل ما اعتل به الابهرى

ة) هديه ؛ ض ، هدية ؛ ش .

افرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه حسبا أشرنا الى ذلك آنفا.
 انظر ج 2/106 ـ 107.

- رحمه الله، ويدلك ذلك على أن هذا ليس من باب البيوع في شيء، وإنما هو من باب الصدقة بالمشاع؛ فكيف وقد ورد في الاشتراك في العدي ما ورد عن السلف الذي لا يجوز عليهم تحريف التأويل، ولا الجهل به؛ ويصح الاحتجاج لمالك في هذا الباب على مذهبه في أن الهدي الذي ساقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية - كان تطوعاً؛ فأشر كهم في ثوابه، (لا) في الملك بالثمن؛ كما صنع بعلي في حجة الوداع - إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعاً أيضاً عند مالك؛ لانه كان مفرداً - صلى الله عليه وسلم . وفي المسألة ضروب من النظر .

وقال الشافعي، وأبو حنيفة ، والأوزاعي : تجزيء البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة كلهم ؛ وقد وجب عليه دم من تمتع ، أو قران ، أو حصر عدو ، أو مرض وكل من وجب عليه ما استيسر من الهدي وذلك شاة؛ أجزأه شرك في بقرة ، أو بدنة إذا كان ذلك الشرك سبعها أو أكثر من سبعها ؛ ولا تجزى البدنة . ولا البقرة عن أكثر من سبعة ؛ وهذا كله قول الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وداود بن على ، والطبري ، وعامة

<sup>7) (</sup>لا): ش ـ ض.

<sup>11) (</sup> والهقرة عن سبعة ) : ض ـ ش .

الفقهاء؛ وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، منهم : علي ، وابن مسعود : وكان زفر بن العذيل يقول : إن كان الهدي الواجب على السبعة نفر، وجب من باب واحد؛ مثل ان يكونوا متمتعين، أو قارنين، أو نحو ذلك؛ - جاز لهم الاشتراك في البدنة، أو البقرة - إذا كانوا سبعة فأدنى؛ قال : فان اختلف الوجه الذي منه وجب عليهم الدم ، لم يعزهم ذلك ؛ وكان أبو ثور يقول : إن شاركهم ذمي ، أو من لا يريد الهدي - وأراد حصته من اللحم؛ أجزأه من أراد منهم الهدي حصته عيني إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ، ويأخذ الباقون حصهم من اللحم ، يعني إذا كانت سبع البدنة فما فوقه ، ويأخذ الباقون حصهم من اللحم ،

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا كان فيهم لا من لا يريد أن يهدي، فلا يجزيهم من الهدي .

ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة، قد وجب على كل واحد منهم دم؛ -حديث أبي الزبير عن جابر ألمذكور في هذا الباب، وقد رواه عن جابر غير واحد، وهو حديث صحيح

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال أخبرنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا عفان ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس ، عن عطاء ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة (1) .

<sup>1)</sup> لا وجود لعده الرواية في النسخة المطبوعة من السنن .

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيات ، وسعيد بن نصر ، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا عبد الواحد ، قال حدثنا مجالد ، قال حدثني الشعبي ، عن جابر ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سن الجزور عن سبعة ، والبقرة عن سبعة (1)

وأخبرنا محمد بن ابراهيم ، أخبرنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال أخبرنا يعقوب بن ابراهيم ، قال حدثنا هشيم ، قال حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبع البقرة عن سبعة نشترك فيها (2)

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو اسماعيل الترمذي ، قال حدثنا البعلى بن أسد ، قال حدثنا عبد الواحد بر زياد ، قال حدثنا عبد الواحد بر قال حدثنا عبد الشعبي ، قال سألت ابن عمر : قلت ؛ الجزور والبقرة تجزى عن سبعة ، قال : فقال : يا شعبي ، ولها سبعة أنفس : قال :

<sup>8)</sup> سليم: ض ، هشيم ، ش .

اغرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
 انظر مون المعبود ع 58/8 .

<sup>2)</sup> رواه أبو داود والنسائي .

انظر عون المعبود ع 56/3 .

قلت: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن الجزور والبقرة عن سبعة ، قال : قال ابن عمر لرجل : أكذلك يا قلان ؟ قال : نعم ، قال : ما سبعت بعذا .

وروى الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة ، ورافع بن خديج ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: البدنة عن عشرة .

وروى الزهري عن عروة بن مروان والمسور بن مخرمة ، أنهم كانوا يوم الحديبية بضع عشر مائة .

وروى محمد بن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة ، ونحر عنهم سبعين بدنـة . وروي عن جابـر قال : كنا يوم الحديبيـة ألما وأربعمائة .

وقال أبو جعفر الطبري: اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزيء عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم، أو منسوخ.

وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة ، واختلفوا فيما زاد، فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له واتفاق.

<sup>8)</sup> وروى الزهري عن عروة بن مروان ، ش ، وروى ابن عباس ، ش ،

قال الأثرم: قيل الأحمد: ضحى ثمانية ببقرة، قال: لا يجزي.

حدثنا عبد الرحمان بن مروان ، قال حدثنا الحسن بن على ابن داود المطرز أبو على ، قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محد الجروي قال حدثنا أبو الأشعث ، قال حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يحدث قال: حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الحديبية : دعوني فانطلق بالعدي فأنحره ، فقال المقداد بن الاسود : لا - والله - لا نكون كالملأ من بني إسرائيل - إذ قالوا لموسى: ‹اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون (1) ، ولحكنا نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . قال : فنحر الهدي بالحديبية . وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . قال : فنحر الهدي بالحديبية .

حدثنا عبد الرحمان بن مروان ، قال حدثنا الحسن بن يحيى القلزمي ، قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود ، قال حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جربع ، عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : اشتركنا مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة .

<sup>4)</sup> قال حدثنا أبو الاشعث: ض \_ ش .

<sup>1)</sup> الآية: 24 • سورة البائدة.

## حديث ثان لابي الزبير

مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال : كلوا وتزودوا وادخروا (1) .

وقد نقدم القول في معنى هذا الحديث مستوعباً في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمان، وهو الحديث الحادي عشر من حديثه في كتابنا (2) هذا ، فلا وجه لتكرار القول فيه ههنا .

انظر الموطأ رواية يحبى ص 328 ـ حديث 1040 .

<sup>2)</sup> انظر ج 124/8.

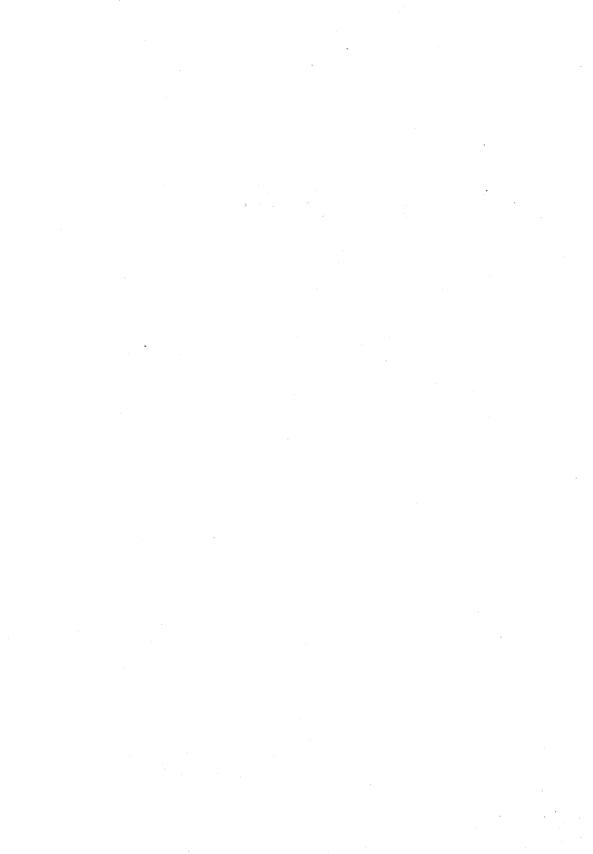

## 

Charles of the control of the same that

and the same of th

مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ياكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يتحبي في ثوب واحد - عاشفاً عن فرجه (1) .

قد مضى القول في الأكل بالشمال في باب ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر (2)، وليس في الأكل بالشمال ما يحتاج إلى تفسير ؛ لان كل سامع له يستوون في فهمه، وكذلك النهي عن المشي في نعل واحدة، يستوي أيضاً لفظه ومعناه في الفهم، ومن فعل شيئًا من ذلك عالماً بالنهي، مستخفاً به، فهو لله عاص، وأمره اليه إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، فلا ينبغى للمرء أن يمشى في نعل واحدة.

<sup>2)</sup> البكي: ش - ض .

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحمى ص 660 - حديث 1668 .

وقد روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تنكر على أبي هريرة حديثه بهذا ، وليس في إنكار من أنكر، حجة على من علم .

وقد روي عن \_ النبي صلى الله عليه وسلم \_ أنها رأته يمشي في نعل واحدة ، ولا يصبح حديثها ذلك ؛ وقد روى هذا الحديث مع جابر أبو هريرة وغيره ، وهو صحيح عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال حدثنا زهير ، قال : قال رسول الله ولي ، قال حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إذا انقطع شسع أحدكم ، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ، ولا يمش في خف واحدة ، ولا يأكل بشماله (1)

وروى مالك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلم - قال: لا يمشين أحدكم في النعل الواحدة (2)

<sup>1)</sup> انظر سنن أبي داود ع 889/2 .

<sup>2)</sup> انظر الموطأ ص 656 ـ 1658 .

وأما قوله في هذا الحديث: وأن يشتمل الصماء، فللعلماء وأهل اللغة في ذلك أقوال، وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها - إن شاء الله

قال ابن وهب: اشتمال الصماء: أن يرمي بطرفي الثوب جميعاً على شقه الأيسر، وقد كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ثم كرهها.

وفى سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الصماء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه، ويخرج يده البسرى من تحت الثوب وليس عليه ازار؛ قبل له: أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار؟ قال: لا بأس بذلك قال ابن القاسم: ثم كرهه بعد ذلك \_ وإن كان عليه إزار قال ابن القاسم: وتركه أحب إلى \_ للحديث، ولست أراه ضيقاً إذا كان عليه إزار

قال مالك : والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى . قال ابن القاسم : وأراه من ناحية الصماء .

وقال أبو عبيد: قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانباً فيخرج منه يده، وربما اضطجع فيه على تلك الحال. قال

<sup>8)</sup> نيه: ض ، نيها: ش .

أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء بريد الاحتراس منه ؛ وأن يقيه بيده ، فلا يقدر على ذلك ، لإدخاله إياها في ثيابه ؛ فهذا كلام العرب . قال : وأما تفسير الفقهاء ، فإنهم يقولون : هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منصبه فيبدو منه فرجه .

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذلك أصح معنى في الكلام.

وقال الأخفش: الاستمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه ، يرد طرف الثوب الأيمن على منحبه الأيسر ، هذا هو الاستمال؛ فان لم يرد طرفه الايمن على منحبه الايسر ، وتركه مرسلا إلى الارض ، فذلك السدل الذي نهي عنه؛ قال: وقد روى في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه حتى صار مشتملا ، قال: فان لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد ، فاشتمل به ثم رفع الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه ، فقد انكشف شقه الأيسر كله ؛ وهذا هو اشتمال الصماء الذي نهى عنه ؛ فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ، فألقاه على منكبه الأيمن ، وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على منحبه الأيسر ، فهذا التوشع الذي جاء عن رسول الله - صلى الله منحبه الأيسر ، فهذا التوشع الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد متوشحاً به .

قال: وأما الاضطباع، فإنه للمحرم وذلك أنه يكون مرتدياً بالرداء أو مشتملا، فيكشف منكبه الأيمن حتى يصير الشوب تحت إبطيه؛ وهذا معنى الحديث الذي جاء عن رسول الله على الله عليه وسلم ـ أنه طاف وسعى مفطبعاً ببرد أخضر، ويروى عن عمر بن عبد العزيز مثله؛ قال: والارتداء أن تأخذ بطرفي الثوب فتلقيهما على صدرك ومنكبيك ـ وسائر الثوب خلفك.

قال أبو عمر: الذي جعله أبو داود تفسير اللبسة الصماء، حديث الاعبش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال؛ نهى رسول الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوباً واحداً جانبه خارج، ويلقي ثوبه على عائقه الذكره عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الاعبش (1)

وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا المطلب بن شعيب ، قال حدثني عبد الله بن صالح ، قال حدثني بونس ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عامر بن سعد ، أن أبا سعيد الخدري قال : نعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين : اشتمال الصماء ،

<sup>9)</sup> انظر سنن أبي داود ع 377/2.

والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ؛ واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوب ـ وهو جالس ليس على فرجه منه شيء

وحدثنا سعيد بن نصر ، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله ـ طى الله عليه وسلم ـ عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبى الرجل شوب واحد ليس على عورته منه شىء

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان ، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة ، قال حدثنا حثير ابن هشام ، قال حدثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سام ، هن أبيه ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين الصماء ، وهو: أن يلتحف بالثوب الواحد ثم برفع جانبه على منصبيه ، ليس عليه ثوب غيره ؛ أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء - يعني ستراً .

وعن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه (1) . وبهذا فسر ابن وهب الصماء

<sup>1)</sup> انظر الموطأ ص 658 - حعيث 1661

- والله أعلم ، إلا أنه قال : على شقه الأيسر ؛ وسيأتي من هـذا المعنى ذكر كاف في باب أبي الزناد ، وقد مضى القول مستوعباً في ستر العورة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (1) - والحمد لله .

وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي غيرها ؛ لا يحل لأحد أن يبدي عورته، ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل، أو امرأة ، إلا من كانت حليلته : امرأته ، أو سريته ؛ وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين المسلمين ، وحسبك قول الله عز وجل ديا بني آدم ، خذوا زينتكم عند كل مسجد ، (2) . وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة ، لانهم كانوا يطوفون عراة ، فنزلت هذه الآية ؛ وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين ، واختلفوا أهي من فرائض الصلاة أم لا ؟ وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع ، وقد كانوا يستحبون أن لا يكشف أحد عورته في الخلام ، وقد روينا أن في بعض ما أوحى الله عز وجل - إلى ابراهيم عليه الصلاة والسلام -: ان استطعت النه ترى الارض عورتك فافعل ، فاتخذ السراويل ، وهو أول من اتخذها ، وقال الله تعالى : د ملة أبيكم ابراهيم ، (3) .

<sup>8)</sup> علما : ش ـ ض .

<sup>1)</sup> انظر ع 6/88 \_ 380 (1

<sup>21</sup> الآية: 21 - سورة الاعراف.

المآوسة : 78 مسورة الحج .

and the late of the second of

<sup>6) 102 3 52 80 .</sup> **0**98

B. Martin L. Copt Karley

BY ENGLANCED LANGE GOVERN

## حديث رابع لابي الزبير

مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: أغلقوا الباب، وأوكئوا السقاء، وخمروا الاناء، وأكفئوا الإناء، وأطفئوا المصباح، فان الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وان الفويسقة تضرم على الناس بيتهم (1).

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: تضرم على الناس بيتهم (وتابعه ابن القاسم، وابن وهب، وقال ابن بكير بيوتهم، وقال القعنبي بيتهم) أو بيوتهم على الشك؛ والفويسقة الفارة سماها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاسقة في هذا الحديث وغيره. وقال طى الله عليه وسلم: خمس فواسق تقتل في الحل والحرم ـ (2) فذكر

او اكفئوا: ش ، واكتفئوا: ض ، وفي التجريد وسائر نسخ الموطأ .
 واكفئوا . . . أو خمروا .

<sup>8) (</sup>وتابمه ابن قاسم . . . وقال القمنبي بيتهم) : ش ـ ض .

<sup>11)</sup> في الحل والحرم : ض \* في الحرم - باسقاط (العل) ، ش .

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يعيى ص 666 ـ حديث 1688 .

<sup>2)</sup> رواه مسلم والنسائي وابن ماجه .

انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 453/8 ـ 454 .

منعن الفأرة، وكل من أذى مسلما اذا تابع ذلك وكثر منه، وعرف به، فعو فاسق، والفأرة أذاها كثير؛ واصل الفسق الحروج عن طاعة الله أذى المسلم، والفأرة مؤذية، فلذلك سميت فاسقة وفويسقة؛ والرجل الظالم الفاجر فاسق، والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق؛ قال الله عن وجل: والذبن يؤذون المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بعتانا وإثما مبينا، (1). وقوله: تضرم، أي تشعل وتخرق، وقال ابن وهب: أما قوله: الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، فانما تحمل الفتيلة وهي تتقد حتى تجملها في السقف

وقال احمد بن عمران الاخفش: الفويسقة الفارة. وقوله تضرم على الناس بيتهم: تشعل البيت عليهم بالنار، وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة وفيها النار، فلعلها تمر بثياب، أو بحطب فتشعل النار فيها، فيلتهب البيت على أهله، وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، قال: حدثنا بذلك أبو أسامة عن يزيد بن أبي بردة، عن ابي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

<sup>13)</sup> فيلتهب ض ، فيلهب ، ش .

<sup>16) (</sup>قال حدثنا أبو اسامة . . . عن النبي - ص) : ض ش - ظ .

الآية 112 - سورة النسام.

(قال أبو عمر): ثبث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حديث ابن عمر وغيره، انه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيما.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثني قاسم بن أصغ، قال حدثنا الترمني، قال حدثنا الحميدي (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد، (حدثنا محمد) ابن بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا أحمد بن حنبل (ح) وحدثنا احمد بن محمد، حدثنا وهب بن مسرة، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، ان النبي - صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون (1). وحدثنا سعيد ابن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن اصغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن قضيل، ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن قضيل، ابن وضاح، حدثنا ابو بحر بن ابي شيبة، حدثنا محمد بن قضيل، ابن وضاح، حدثنا ابد بن أبي زياد، عن عبد الرحمان بن ابي نعم، عن ابني سعيد الخدري، انه قال: الفأرة فويسقة؛ قيل له : لم قيل ابن الغويسقة ؟ قال: لان النبي - طي الله عليه وسلم - استيقظ وقد اخذت فتيلة لتحرق بها البيت .

 <sup>1)</sup> قال أبو عبر ، ش ـ ض . حدثنا محمد ، ظ ش ـ ض .
 6) (ح) ، ش ـ ض ظ .

<sup>1)</sup> انظر سنن أبى داود 2/652 .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا عسرو بن أبو داود ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمان ، حدثنا عسرو بن ابن طلعة . حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها ، فألقتها بين يدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم ، فقال : إذ نمتم فأطفئوا سرجكم ، فإن الشيطان يدل مشل هذه على هذا فتحرقكم (1) .

وأما قوله في هذا الحديث: وأوكئوا السقاء، فالسقاء القربة وشبهها، والوكاء الخيط الذي نشد به؛ فكأنه قال ـ عليه السلام-: اربطوا فم الاناء إذا كان مما يربط مثله، وشدوه بالخيط. وأما قوله: اكفئوا الاناء، فإنه يريد: اقلبوه وكبوه وحولوه إذا كان فارغا، لا تدعوه مفتوحا ضاحيا؛ يقال: كفأت الاناء، اذا قلبته، وهي كلمة مهموزة، وإنا اكفؤه. قال ابن هرمة:

مندى لهذا الزمان آنية أملؤها مرة وأكفؤها

<sup>7)</sup> سرجڪم ؛ ض ، سراجڪم ؛ ش ،

<sup>11)</sup> الانا": ض ش و انا" الما": ظ.

<sup>18)</sup> مكشوفا: ظـ من ش.

<sup>1)</sup> المرجع السابق .

وكذلك قوله : أطفؤا المصباح - مهموز أيضا ، قال الله - عز وجل : «كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله (1) ، .

وقال الشاعر:

برزت في غايتي وشايعني موقد نار الوفي ومطنؤها

وقال فيره:

وعادلة هبت تلوم ولومها لنيران شوقى موقد غير مطفىء

وأما قوله: وخبروا الاناء، فالتخبير ههنا التغطية، وما خبرته فقد غطيته، وإنما يكفأ من الاواني ما لا يمكن تغطيته وتخبيره.

وقوله في حديث مالك: خمروا الاناء، أو أكفئوا الانهاء، يحتمل أن يكون التخيير في تخمير الاناء وتحويله، ويحتمل أن يكون شكا من المحدث.

وفي هذا الحديث من العلم أيضا، أن الشيطان لم يعط مع ما به من القوة ان يفتح غلقا. ولا يحل ركاء، ولا يكشف انامرحمة من الله ـ تعالى بعباده ورفقا بهم .

<sup>6)</sup> هبت : ض ش و هبت : ظ.

<sup>7)</sup> قوله: ظ ش ـ ض.

<sup>1)</sup> الآية : 66 \_ سورة المائدة .

حدثنا عبد الرحمان ، حدثنا على ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، قال أخبرني ابن لهيعة ، والليث ، من أبي الزبير المكي ، عن جابر بن قبد الله ، ان ابا حميد الساعدي أتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقدح لبن من البقيع لم يخمره ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه (1)

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أطفيء مصباحك واذكر اسم الله ، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه ، واذكر اسم الله ، وأوك سقاءك واذكر اسم الله ،

وبه عن يحيى ، قال : حدثنا ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اياكم والسمر بعد هدأة الرجل ، فإن أحدكم

<sup>1</sup> \_ 5) (حدثنا عبد الرحبان . . . تعرضه عليه) : ض ش \_ ظ .

<sup>11)</sup> واوك سقائك واذكر اسم الله: ض ظ ـ ش

<sup>14)</sup> والسمر : ظ ش ، والسهر : ض .

<sup>1)</sup> اخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه . انظر عون المعبيد 8 / 392 .

عنوب البخاري ومسلم وابو داود والترمقي والنسائي .
 انظر عون المعبود 898/8 .

لا يدري ما يبث الله من خلقه ، وأغلقوا الابواب ، وأوكدوا السقاء ، وخمروا الاناء والآنية ، وأطفئوا المصباح

قال أبو عمر : هدأة الرجل مهموزة ، قال الشاعر :

كأني قد أقسمت في ترك مهدئي ولوعابشوقي فاترك العذل واهدئي

بۇرقنى ذكراك فى كل لىلة اعادل ، إن العدل مما يزيدنى

وأنشد أبو يزيد:

بدار ما أريد بها مقاما

ونار قد حضأت بعيد هدئي سوى ترحيل راحلة وعين

وقال ابراهيم بن هرمة:

اذا تبلاقي العيون مهدؤها

لهـود تعاطيك بعـد رقدتها

حدثنا عبد الرحمان ، حدثنا علي ، حدثنا أحمد ، حدثنا اسحنون ، حدثنا ابن وهب ، اخبرني حيوة بن شريح، وابن لهيعة ، عن عقيل، عن ابن شهاب ، ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلمقال : اذا سمعتم ـ النداء ـ وأحدكم على فراشه أو أينما كان ـ فاهدموا ، فان الشياطين اذا سمعت النداء اجتمعوا وعشوا .

 <sup>6) - 8) (</sup>وانشد ابو یزید . ان تناسا) : ض ش . ظ .
 11 - 15) (حدثنا عبد الرحمان . . . وعشوا) : ض ش - ظ .
 27) اجتمعوا : ض ، اجتروا : ش

قال: وحدثنا حيوة بن شريح ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم قال: اذا جنح الليل، فاحبسوا اولادكم ، فانه يبث في الليل ما لا يبث في النهار.

وقال عقيل: يتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك .

وروى الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن المعادي ، عن يحيى بن سعيد ، عن يحيى بن عبد الله بن الحكم ، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر، قال : سمعت رسول الله ـ طلى الله عليه وسلم ـ قال: فطوا الاناء وأوكئوا السقاء ، فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء ، أو سقاء ليس عليه وكاء ، الا نزل فيه ذلك الوباء ، ووقع فيه من ذلك الداء (١) . قال الليث : والاعاجم يتقون ذلك في كانون الاول .

وروى أبو عاصم النبيل ، عن شبيب بن بشر، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : دخل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم المخرج، ثم خرج، فاذا بتور مغطى فقال : من صنع هذا ؟ فقال عبد الله : انا ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : اللهم علمه تأويل القرآن .

<sup>1 - 4) (</sup>قال وحدثني . . هند ذلك) : ض ش ـ ظ .

<sup>5)</sup> سعيد : ظ ش ، سعد : إض .

a) يعيى : ض ؛ ش ، جهفر ظ .

<sup>10)</sup> الليث: ظ. ش، سعد: ض.

<sup>11)</sup> غبيب بن بشر : ظ ش ، حبب عن بكر : ض .

<sup>14)</sup> فقال: ض ، قال: ظ ش .

<sup>1)</sup> رواه أحمد ومسلم ، الظر الجامع الصغهر بشرح فيض القدير 404/4 .

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن احمد، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أبو بكر الاثرم، قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضع الوضوء بالليل غير مخمر، فقال: لا يعجبني إلا أن يخمر؛ لان رسول الله ملى الله عليه وسلم قال: خمروا الدآنية وقال أبو داود: قلت لاحمد ابن حنبل: الماء المكشوف يتوضأ به، قال: إنما امر النبي ملى الله عليه وسلم أن يغطى الاناء ولم يقل لا تتوضؤا به.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا قياسم ، حدثنا محمد ، حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى ، عن محمد بن ابراهيم بن الحرث ، عن عطاء بن يسار، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب، أو نهاق الحمير، فتعوذوا بالله من الشياطين، فانهم يرون ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل ، فان الله يبث من خلقه في ليله ما شاء ، وأجيفوا الابواب، واذكروا اسم الله عليها، فان الشيطان لا يفتح وأجيفوا الابواب، واذكروا اسم الله عليه، وغطوا الجرار، واكفؤه الآبية ، وأوكئوا القرب (١) .

<sup>8)</sup> قالا: ض ـ ظ ش .

ا رواه احمد والبخاري وأبو داود وابن حبان عن جابر .
 انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 181/1 - 382 .

وحدثنا سعيد وعبد الوارث، قالا حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا اسامة، حدثنا أبو يزيد بن أبي بردة، (عن أبي بردة)، عن أبي موسى، قال: قال: رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ان هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها.

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن اسحاق بن مهران، قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن النفاح أبو الحسن الباهلي، قال حدثنا اسحاق بن أبي اسرائيل، قال حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية، وأوكثوا الاسقية ، وأجيفوا الابواب ، وكفوا (1) صبيانكم عند المساء، فان للجن انتشاراً وخطفة (2) .

قال أبو عبر: في معنى قوله هذا وخطفة ، ما قد ذكره ابن أبي الدنيا ، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل ، قال حدثنا خالد ابن الحرث العجيمي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، أن

<sup>1)</sup> حدثنا: ض ش ، وحدثنا: ظ ، قالاً : ض - ظ ش .

<sup>8)</sup> عن أبي بردة : ظ ش ـ ض .

۵) النفاع: ظ ش · النباح: ض ·

<sup>1)</sup> الذي في سنن أبي داود (واكفتوا): اي ضموا صبيانكم اليكم وادغلوهم البيوت والمنعوم عن الانتشار

عر حديث عطا عذا وتغريجه .
 انظر حون المعبود 894/8 .

رجلا من قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء ففقد ، فانطلقت امرأته الى عمر بن الخطاب (فحدثته بذلك)؛ فسأل عن ذلك قومها فصدقوها ، فأمرها أن تتربص أربع سنين ، فتربصت ؛ ثم أنت عمر فأخبرته بذلك ، فسأل عن ذلك تومها فصدتوها ، فأمرمها أن تتزوج؛ ثم أن زوجها الاول قدم ، فارتفعوا الى عمر بن الخطاب؛ فقال عمر : يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته ؟ قال : إن لي عذرا ، قال : فما هذرك ؟ قال : خرجت اصلى مع قومي صلاة العشاء . فسبتني الجن ـ أو قال : أصابتني الجن ؟ فكنت فيهم زمانا، فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، وأصابوا لهم سبايا ، فكنت فيمن أصابوا ، فقالوا مادينك ؟ قلت : مسلم ؛ قالوا . انت على دبننا ، لا يحسل لنا سبيك ؛ فخيروني بين المقام وبين القفول ، (فاخترت القفول) ، فاقبلوا معى بالليل يسير يحدو بي وبالنهار \_ إعصار ربح اتبعها ، قال : فما كان طعامك ؟ قال : الفول. وما لم يذكر اسم الله عليه ؛ قال : فما كان شرابك ؟ قال : الجدف ، قال : قتادة : الحدف : ما لم يخمر من الشراب ، قال : فخيره عمر بين المرأة والصداق .

<sup>2) (</sup>فحدثته بذلك) : ظ ـ ض ش .

<sup>3)</sup> تتربص: ظ ، تربص: ض ش .

<sup>5)</sup> تتزوع : ظ ، تزوع : ض ش .

<sup>7)</sup> ما: ض ش مما: ظ.

<sup>9)</sup> فظهروا : ظ في ٠ فظهرنا : ض . فيمن ١ ض ش ٠ ممن ظ .

<sup>12)</sup> فاخترت القفول: ظ في ـ ض . بشر: ظ ش ، بسير، ض يحدو بي: ض ش ، يحدثوني ، ظ ، ريح ، ظ ش ، بريح ، ض (14) وما ، ض ش ، ومما ، ظ .

<sup>15)</sup> كان: ظ ش ـ ص .

قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور، وقد روى معناه المدنيون في المفقود؛ إلا أنهم ام يذكروا معنى اختطاف الجن للرجل، ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق، وإنما ذكرناه ههنا من أجل تخمير أواني الشراب والطعام، وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في غير هذا الاسناد، وقد ذكرنا هذا الغبر باسناده من غير رواية قتادة في باب صيفي ـ والحمد لله.

قال أبو عمر: يروى هذا الجدف في هذا الحديث الجدف بالدال. وقال أبو عبيد: هو كما جاء في الحديث ما لا يغطى من الشراب، (قال) وقد قبل هو نبات باليمن لا يحتاج أكله الى شرب الماء، وانكر ابن قتيبة هذا، وزعم أنه زبد الشراب، ورغوة اللبن؛ قال: وسمي جدفا لانه يقطع ويرمى عن الشراب؛ قال: وقد بجوز أن يقال لما لا يغطى من الشراب جدف، كأن غطاه جدف أي قطع (1).

المديث في غير: ض ش، في هذ الحديث من غير هذا: ظ

<sup>8)</sup> الجدف: ض ظ العرف: ش

<sup>12)</sup> قال : ظ ش ـ ض .

<sup>18) (</sup>عن بمض اهل اللغة) : ظ ـ ض ش.

<sup>14)</sup> جدفا ، ض ش ، جدف ، ظ .

<sup>1)</sup> هنا انتهت نسخة جامع ابن يوسف بمراكش التي نزمز اليها بحرف (ش) وجا في خاستها :

<sup>(</sup>حكمل السفر الرابع بحمد الله وعونه، وصلى الله على محمد نبيه . وعلى آله وسلم تسليما ، يتلوه في السفر الخامس - حديث خامس لابي الزبير، استنسخه لنفسه ابو الحسن بن سيدنا ابي حفص بن سيدنا وعولانا الحليفة الامام أمير المومنين - اعلى الله امرهم وأعز نصرهم) .

## حديث خامس لابي الزبير

مالك، عن أبي الزبير المحي، عن طاوس اليماني، عن ابن عباس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعلمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات (1).

قال أبو عمر: كان سول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم أصحابه الدعاء، فيحضهم عليه، ويأمرهم به، ويقول: ان الدعاء هو العبادة، ويتلو: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ان الذبن يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، (2).

 <sup>1</sup> مالك عن أبي الزبير المكبي عن طاوس : ض ، وفي النسخة الظاهرية : مالك عن أبي الزبير المكبي عن أبي الطفيل . . وهو تحريف ظاهر، فقد جملت الحديث السادس خامسا .

اليماني ، ض ـ ظ .

 <sup>8)</sup> ويامرهم به : ض ؛ ويامر به : ظ .

<sup>10)</sup> سيدخلون جهنم داخرين : ض اسآية : ظ .

١) يمني في تحفيظ حروفه وترتيب كلماته ، ومنع الزيادة والنقصان منه،
 والدرس له والمعافظة عليه .

انطر الزرقاني على الموطأ 2/89.

<sup>2)</sup> الموطأ رواية يحيى ص 148 ـ حديث 501 ، والحديث اخرجه مسلم عن قتبة بن سعيد عن مالك به .

انظر الزرقاني على الموطأ 99/2 .

وقد قالوا إن الدعاء مع العبادة. لأن فيها الاخلاص والفراعة. والايمان والخضوع، والله يحب أن يسأل ولذلك امر عباده ان يسألوه من فضله، وقد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-أنواع من الدعاء يواظب عليه، ويدعو به، لا يقوم به كتاب لحشرته.

وفي هذا الحديث الاقرار بعذاب القبر ، ولا خلاف بين أهل السنة في جواز تصعيحه ، واعتقاد ذلك ، والايمان به؛ وكذلك الايمان بالدجال ، وقد ذكرنا الاخبار في عذاب القبر في باب هشام بن عروة وغيره، من هذا الكتاب، وذكرنا أخبار الدجال في باب نافع ـ والحمد لله .

وأما فتن المحيا، فكثيرة جدا في الاهل والمال والدين الممات والدنيا) – أجارنا الله من مضلات الفتن، وأما فتن الممات فيحتمل ان يكون في القبر فيحتمل ان يكون في القبر أبضا ومما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه من الدعام، ما أخبرناه خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله ابن محمد، قال حدثنا احمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد

<sup>8)</sup> من هذا الكتاب: ض - ظ،

<sup>10)</sup> نحكثير ؛ ض ، نحثيرة ؛ ظ . والدنيا ؛ ظ ـ ض ،

<sup>13)</sup> يواظب: ظ ، مواظب: ض .

<sup>14)</sup> عبد الله : ض ، عبيد الله : ظ .

۵) الآية : 6 ـ سورة غافر .

العزير ، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى، قال حدثني جبير بن سليمان بن جبير بن مطعم ، أنه كان جالسا مع ابن عبر ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح - لم يدعه حتى فارق الدنيا ومات - : اللهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة؛ اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي، وأمن روعاتى؛ اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن بميني، وعن شمالي ، ومن فوقي ؛ وأعوذ بك من أن أفتال من تحتى - قال جبير : وهو الخسف .

قال: عبادة: فلا أدري أقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم، أو قول جبير؟

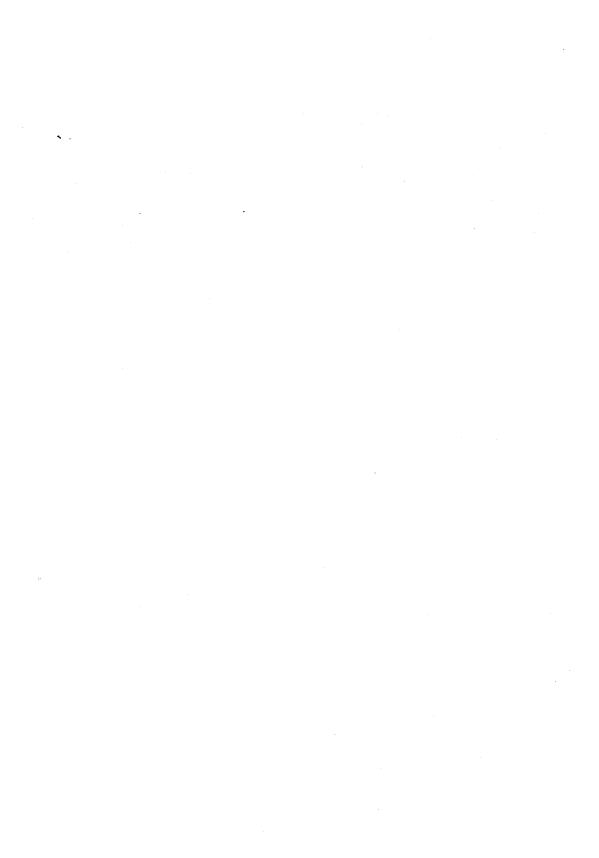

## حديث سادس لابي الزبير

مالك، عن أبدي الزبير المكي، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله على الله عليه وسلم ـ كان إذا قام الى الصلاة من جوف الليل، يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والارض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والارض، ولك الحمد أنت رب السماوات والارض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والنار حق، والساعة حق؛ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، والبك أنيب، وبك خاصت، واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، انت الهي لا اله الا انت (1).

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من المداومة على قيام الليل، والاخبات عند قيامه .

<sup>1)</sup> سادس: ض ، سابع: ط . المكي : ض ـ ظ .

<sup>8)</sup> ووعدك الحق : ض ، ووعدك حق : ظ .

<sup>10)</sup> وفي ؛ ض ، في ؛ ظ .

الموطا رواية يحى ص 143 - حديث 502 والحديث اخرجه مسلم عن قتيبة والترمذي من طريق ممن ، كليهما عن مالك به .
 انظر الزرقاني على الموطأ 81/2 .

والدعاء والتضرع والاخلاص ، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والاقرار بوعده ووعيده ، والتسليم والابتهال . وفيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ الاسوة الحسنة ، نطوبي لمن وفق وأعين على ذلك .

وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك، فذكره عن مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء ، عن ابن عباس، وذلك خطأ؛ والحديث صحيح لمالك، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ كما رواه يحيى ، وسائسر رواة الموطأ ، لا يختلفون في ذلك فيما علمت، وليس في هذا الحديث معنى يشكل ـ إن شاء الله.

وأما قوله أنت قيام السماوات والارض، فقيام وقيوم وقيم-بمعنى واحد، وهو الدائم الذي لا يزول، وقيام فيمال، وقيوم: فيعول، وقيم فيعل.

وأما الرب، فمعلوم عند الناس، أنه المالك. سبحان ملك الدنيا والآخرة. وملكهما ونورهما. قوله الحق: لان الله هو الحق المبين، وقد قال: «فالحق والحق أقول» (١).

وأما الاقرار بالجنة والنار، فواجب مجتمع عليه؛ ألا ترى أن ذلك مما يكتب في صدور الوصايا مع الشعادة بالتوحيد، وبالنبي

<sup>12)</sup> وملكهما ونورهما : ظ، وملكها ونورها :ض . لان الله : ض ، والله : ظ فالحق : ظ ـ ض .

<sup>1)</sup> الآية: 84 ـ سورة ص.

صلى الله عليه وسلم. وقد قرئت «الحي القبوم»، «والحي القيام»، وفي مصحف ابن مسعود: «القيم»، وكل ذلك حسن

وأما قوله : وإليك أنبت، عالانابة الرجوع الى الخير، ولا يكون الرجوع الى الشر إنابة ، قال الله ـ عز وجل: «وأنيبوا الى ربكم (1)، اى عودوا الى ما يرضى به عنكم من التوبة .

وأما قوله اللهم لك أسلمت، فمعناه استسلمت لحكمك وأمرك، وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت ـ والله أعلم . وقد مضى معنى الاسلام والايمان في باب ابن شهاب عن سالم ـ والحمد الله

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الاحول عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم مثله وطاوس يكنى ابا عبد الرحمن - وهو من جلة التابعين دينا وورعا وفضلا وعلما، وهو طاوس بن كيسان، ويقال طاووس ابن أبي حنيفة مولى يحيى بن ريسان الحميري اليماني، يقال إنه ابم ينفرد أحد بابن عباس من أصحابه غير طاوس، كان له منه عبلس خاص، وكان يواظب مجلسه مع العامة، ومات طاوس بمكة

<sup>1)</sup> الـآية : 34 ـ سورة الزمر ا

قبل التروية بيوم \_ سنة ست ومائة ، وهو ابن بضع وتسعين سنة! وصلى عليه هشام بن عبد الملك \_ وهو خليفة كان حج في ذلك العام.

حدثنا احمد بن محمد، حدثنا احمد بن الفضل الدينوري و حدثنا محمد بن يوسف الهروي ، حدثنا احمد بن المعلى الاسدي، حدثنا الوليد بن يزيد - يعرف بابن أبي طلحة ، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب ، قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة ، فسمعتهم يقولون : يرحم الله أبا عبد الرحمان ، حج أربعين حجة (1) .

<sup>1)</sup> يوم التروية ـ باسقاط (يوم) : ظ 8 ـ 8) (حدثنا أحمد بن محمد . . . حمج اربعيث حجة) : ض - ظ .

 <sup>1)</sup> انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ع 2 - في 365/2 . والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ع 2 - في 10.8 .

## حديث سابع لابي الزبير

مالك، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل إخبره، أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا؛ ثم قال: انكم ستأتون غدا - ان شاء الله - عين والعشاء جميعا؛ ثم قال: انكم ستأتون غدا - ان شاء الله - عين تبوك، وانكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي .

قال: فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان، والعين (1) تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله ملى الله عليه وسلم علم مستما

<sup>1)</sup> حديث سابع ؛ ض ، حديث خامس ؛ ظ.

<sup>2)</sup> مالك : ظ \_ ض . اخبره : ظ ، اخبرهم : ض .

<sup>10)</sup> قال : ض . ظ.

<sup>1)</sup> كذا ثبت في النسختين ، وفي بعض نسخ الموطأ : (تبض) . بالمهم ولمله تعريف .

من مائها شيئا؟ فقالا: نعم، فسبهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال لهما ما شاء الله أن يقول ، ثام غرفوا بأيديهم من العين قليلا ، قليلا ، حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس؛ ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يوشك ـ يا معاذ ـ ان طالت بك حياة ـ أن ترى ما ههنا قد ملىء جنانا (1) .

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت، وأبو الطفيل من حبار التابعين وجلتهم وعلمائهم؛ من ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة ـ (2) على شرطنا فيه، فأغنى عن ذكره ههنا، وقد ذكرنا معاذ بن جبل هناك ذكرا مجودا (3) ـ ان شاء الله، وكان أبو الطفيل محبا في على، غير متنقص لغيره من الصحابة، وجهل أمره من خعله من الشيعة الغالية.

<sup>7)</sup> قال أبو عمر: ض ـ ظ صحيح: ظ ـ ض

<sup>10)</sup> وقد ذڪرنا: ظ ، وذڪرنا: ظ ،

<sup>11</sup> \_ 13) ذكرا: ص \_ ظ (وكان أبو الطفيل . . الشيعة الغالية): ض-ظ-

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحيى ص 101 ـ 102 ـ حديث 225 .

<sup>2)</sup> انظر الاستيماب ع 1696/4 \_ 1697.

s) انظر الاستيماب ع 1408/8 - 1407.

وفي هذا الحديث من الفقه غزو الامام بنفسه العدو مع عسكره، وفيه غزو الروم، لان غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض الشام، وهي غزاة لم يلق فيها رسول الله عليه وسلم - كيدا ولا قتالا. وانصرف لما قد ذكره أهل السير(1)؛ وقد قبل إن غزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم.

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا عبد الرحمان بن سلام ، قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرح بن فضالة ، عن عبد الخبير بن محمد ابن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه ، عن جده ، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال لها أم خلاد وهي منتقبة - تسأل عن ابنها - وهو مقتول ، فقال لها بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تسألين عن ابنك - وأنت منتقبة ؟ فقالت : إن أرزأ ابني ، فلن أرزأ حيائي ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابنك له أجر شهيدين ، قالت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لانه قتله أهل الكتاب (2) .

٥) وقد قبل : ظ ، وقبل : ض .

<sup>8)</sup> عبد الخبير بن معمد بن ثابت : ض ، عبد العبيد بن ثابت : ظ .

<sup>11)</sup> منتقبة : ض ، متنقبة : ظ .

<sup>13)</sup> ابني : ظ ، في ابني \_ بريادة (في) : ض . لها : ض \_ ظ .

<sup>15)</sup> ذاك : ظ • ذلك : ض .

انظر الواقدي 425 وابن هشام 159/4. وابن سعمد 118/2 والطبري
 وجوامع السيرة : 149 وابن سيد الناس 125/2 .

<sup>2)</sup> انظر سنن أبي داود 5/2.

قال أبو عمر: فلفضل فرو الروم والله أعلم و غزاهم رسول الله وسلى الله عليه وسلم

قال أبو عبر: قال أهل السير: إن غزوة نبوك إلى الروم كانت في رجب من سنة تسع، وفيه الجمع بين صلاتي النهار، وبين صلاتي الليل للمسافر - وان لم يجد به السير.

وفي قوله في هذا الحديث فأخر الصلاة يوما ثم خرج فعلى الظهر والعصر جبيعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جبيعا ؛ ـ دليل على أنه جبع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر، ماحدث في خبائه وفسطاطه، يخرج فيقيم الصلاة، ثم ينصرف الىخبائه، ثم يخرج فيقيمها، ويجمع بين الصلاتين من غيسر أن يجدبه السير.

وفي هذا الحديث أوضع الدلائل، وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين ، الا إذا جد به السير .

واختلف الفقعاء في ذلك ، فروى ابن القاسم ، عن مالك وهو رأيه \_ قال : لا يجمع المسافر في حج أو عمرة ، إلا أن يجد به السير ، ويخاف فوات أمر ، فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء ، إلا أن يرتحل عند

<sup>9</sup> ما ڪث: ظ - ض.

الزوال فليجمع حينتذ في المرحلة بين الظهر والعصر ، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل اول الوقت. قال سحنون ـ: وهمة كالظهر والعصر

وذكر أبو الفرح، عن مالك ، قال : ومن أراد الجمع بين الصلاتين جمع بينهما ـ إن شاء في آخر وقت الاولى منهما ، وان شاء في وقت الآخرة منهما. وان شاء أخر الاولى فصلاها في آخر وقتها، وصلى الثانية في اول وقتها ؛ قال وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة

قال أبو الفرج: وأصل هذا الباب، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بالمزدلفة ؛ لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سافر فقصر وجمع بينهما كذلك، والجمع أيسر خطبا من التقصير ، فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع بينهما فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

وفي سماع ابن القاسم قال سحنون: وأحب ما فيه إلى . والذي سمعت من مالك، أن يجمع المسافر في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ وإن جمع بعد الزوال بينهما ، أجزأ ذلك عنه . لان النبى - صلى الله عليه وسلم - فعله .

<sup>2)</sup> اول الوقت : ظ ، في أول وقت ـ بزيادة (في) : ض . 11-14) (وفي سماع ابن القاسم . . . وسلم فمله) : ض ـ ظ ···

قال ابن حبيب -: وللمسافر أن يجمع ليقطع سفره - وان لم يخف شيئا ولم يبادره ؛ وقال الليث بن سعد : لا يجمع الا من جد به السير . وكان الاوزاعي يقول : لا يجمع بين الصلاتين الا من عذر ؛ لان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع (1) . وعن الثوري نحو هذا ، وعنه أيضا ما يدل على إجازة جمع الصلاتين في وقت إحداهما للمسافر، وان لم يجد السير.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، في صحو، ولا في مطر؛ إلا ان للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض؛ قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت أخرى، فلا، إلا بعرفة والمزدلفة ـ لا غير.

وحجتهم ما رواه الاعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمان بن يزيد، قال: قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما حلى رسول الله ـ حلى الله عليه وسلم ـ صلاة قط الا لوقتها، إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع (2).

<sup>1)</sup> جا" في الموطأ ص 102 ـ حديث ـ 326 ـ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حصان اذا عجل به السيد ، يجمع بين المغرب والمشا" .

<sup>2)</sup> يمنى المزدلفة • وقد مر الحديث في ع 9/ 259 \_ 278 .

قال أبو عمر: ليس (في) هذا حجة ، لان غير ابن مسعود حفظ عن النبي . على الله عليه وسلم . أنه جمع بين الطلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد .

وقال الشافعي وأصحابه: من كان له أن يقصر، فله ان يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ، ان شاء في وقت الاولى، وان شاء في وقت الآخرة ، وهو قول عطاء بن ابي رباح ، وسالم بن عبر ، وجمهور علماء المدينة .

حدثنا احمد بن سعيد بن بشر ، قال حدثنا قاسم بن اصغ ، ومحمد بن أبي دليم ، قالا حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا عبد الله ابن ذكوان ، ومحمد بن عمرو، وابراهيم بن أبوب، وغير واحد ، قالوا : حدثنا حمزة ، قال حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن اخي رزيق بن حكيم ، قال : مر بنا بأيلة ربيعة ، وأبو الزناد ، ومحمد ابن المنكدر ، وصفوان بن سليم - في أشياخ من أهل المدينة ، أرسلُ اليهم الوليد بن يزيد ليسألهم عن يمين كان حلف بها ، قال : فأتيناهم في منزلهم - وقد أخذوا في الرحيل ، فصلوا الظهر قال : فأتيناهم في منزلهم - وقد أخذوا في الرحيل ، فصلوا الظهر

١) في : ظ ـ ض .

<sup>8) (</sup>بن عبد الله) ؛ ظ \_ ض .

والعصر جبيعاً حين زالت الشبس وركبوا ؛ ثم أثينا المسجد ، فاذا رزيق بن حكيم يصلي للناس الظهر

وذكر العسن بن علي الحلواني قال: حدقنا عمر بن زيان الايلي، قال حدثنا عمر بن سعد الايلي، عن يونس بن يزيد الايلي، قال مر بنا القعقاع بن حكيم، ومحد بن المنكدر، وزيد بن أسلم، وأبو حازم، وأبو الزناد، وربيعة بن عبد الرحمن - خارجين إلى الرباط، فنزلوا، وآتيناهم، فسلم عليهم؛ فوجدناهم قد شدوا محاملهم، وسووا وطاءهم، فطوا الظهر والعصر، ثم ركبوا؛ ومشينا معهم الى خلف بستان ابن وهب، ثم ودعناهم وانصرفنا، وأتينا المسجد ورزيق بن حكيم يطي للناس الظهر؛ قال أبو محمد الحسن بن علي قلت لعمر: إلى أي رباط ذهبوا؟ قال: الى مسقلان. قال: وحدثنا عمر بن زيان، قال: حدثنا عمر بن سعد، قال حدثنا يونس بن عيزيد، قال: صحبت ابن شهاب الى محة ثماني سنين، فكان يطي والعهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً؛ وبه قال ابو ثور، واسحاق بن راهويه، وداود.

وقال الشافعي ، وداود: ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، ولا يؤخر صلاة عن وقتها الابنية الجمع .

٤) ورحبوا ؛ ش ، ثم رحبوا ؛ ظ .
 ٤ ـ ١٤) ( وذكر الحسن . . . والمشا جبيماً ) ؛ ش ـ ظ .

وقال الطبري: للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال الى أن تغيب الشمس، وبين المغرب والعشاء ما بهن مغيب الشمس الى طلوع الفجر، قال: والجمع في المطر كذلك.

وقال أحمد بن حنبل: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يغيب يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينها، وبؤخر المغرب حتى يغيب الشفق، ثم يجمع بين المغرب والعشاء؛ قال: فإن قدم العصر إلى الظهر، والعشاء الى المغرب، فأرجو ان لا يكون به بأس. قال اسحاق: لا بأس بذلك بلا رجاء.

قال أبو عمر: في حديث معاذ المذكور في هذا الباب، ما يقطع الالتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ـ وان لم يجد به السير؛ وليس فيما روي من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان اذا جد به السير، جمع بيع المغرب والعشاء؛ ـ ما يعارض حديث معاذ بن جبل، لان المسافر اذا كان له في السنة أن يجمع بين الصلاتين نازلا فير سائر، فالذي يجد به السير أحرى بذلك؛ وليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الثاني به، بذلك؛ وليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الثاني به، وهما حالان، وانما كانا يكونان متعارضين، لو كان في احدها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يجمع المسافر بين

<sup>7)</sup> والمفاد: ض او المثاد: ظ.

<sup>11)</sup> من المآثار ، ظ . ض .

الصلاتين الا ان يجد به السير، وفي الآخر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في سفره الى تبوك نازلا غير سائر؛ فأما أن يجمع - وقد جد به السير، ويجمع - وهو نازل لم يجد به السير؛ - فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم - وبالله التوفيق .

فان احتج محتج بحديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عبر، أنه استصرخ على صفية في مسيره من محة الى المدينة ، فأخر المغرب عن وقتها الذي حان يطيها فيه حل ليلة ، حتى حاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلاها، وغاب الشفق، وصلى العشاء؛ وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حذلك حان يفعل إذا جد به السير (1).

قيل له : قد روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، من ابن عبر، انه استصرخ على صفية ، فسار حتى غربت الشمس ، وبدت النجوم ؛ وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير في سفره ، جمع بين هاتيت للصلاتين ، فسار حتى غاب الشفق ، ثم نزل فجمع بينهما ؛ وهذا

<sup>3)</sup> فياما : ض؛ وأما : ظ.

<sup>8)</sup> حتى كاد : ض، وكاد : ظ . وصلى العشاء : ض، فصلى العشاء : ظ.

<sup>9)</sup> كان كىذلك: ض، كذلك كان: ظ.

<sup>11)</sup> غربت: ض غابت: ظ.

<sup>1)</sup> اي جاه الصريخ بموتها، والحديث أخرجه ابسو داود والترمذي - انظر عون المعبود 1/268 .

الاسناد واضع، ومعناه على ما ذكرنا أوضع؛ ولو صحا جميعا، كانا دليلا على جواز الجمع كيف شاء المسافر من الوجهين جميعاً.

وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر، والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه ؛ وعلى ما ذكرنا فيه ، فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود اليه .

روى مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال: نعم، لا بأس بذلك؛ ألم تر الى صلاة الناس بعرفة ؟ (2) فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا، وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده، ولم تمل به العصبية الى المعاندة؛ ومعلوم ان الجميع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة، ولو كان الجميع على ما قال ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ لكان ذلك أشد ضيقاً، وأكثر حرجاً من الاتيان بكل صلاة في وقتها؛ لان وقت كل صلاة أوسع، ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين، ومن تدبير هذا وجده ـ كما وصفنا ـ وبالله توفيقنا.

<sup>1)</sup> واضع: ض الصبع: ظ.

<sup>1)</sup> انظر الموطأ ص 108 \_ حديث 829 .

ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب اليه هؤلاء أيضاً ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب على ذلك المذهب ، وبين العشاء والفجر ؛ وقد أجمع العلماء على ان السنة انما وردت في الجمع بين صلاتي النهار : الظهر والعصر ، وبين صلاتي الليل: المغرب والعشاء ـ: للرخصة في اشتراك وقتيهما في السفر ، لانه عذر ، وكذلك عذر المطر ؛ وليس ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في كيفية الجمع جميعاً اذا كانت كل واحدة من الصلاتين يؤتى بها في وقتها .

وقد ثبت من النبي - طى الله عليه وسلم - في هذا الحديث وغيره، أنه كان يجمع (بينهما) مسافراً في وقت إحداهما.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال حدثنا محمد بن بحر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي ، قال حدثنا المفضل بن فضالة ، عن الليث بن سعد ، عن هشام ابن سعد ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل، جمع بين الظهر والعصر ! وان

<sup>2)</sup> أيضاً: ض - ظ.

<sup>7)</sup> جميما: ض ـ ظه ڪانت: ظه کان: ض.

<sup>10)</sup> بينهما : ظ - ض

ارتحل (1) قبل أن تزيغ الشبس، أخر الظهر حتى ينزل للعصر ؟ وفي المغرب مثل ذلك ـ ان غابت الشبس قبل أن يرتحل، جمع بين المغرب والعشاء ؛ وان ارتحل (1) قبل أن تغيب الشبس ، أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما (2) .

قال أبو داود: رواه ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير باسناده هذا عن معنى حديث مالك (3). قال : وروى هشام بن عروة ، عن حسين بن عبد الله ، عن حريب ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نعو حديث المفضل (4).

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال (حدثنا محمد بن بكر) ، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث، عن عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة ، عن معاذ بن جبل، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان فى

<sup>1 - 1)</sup> ارتحل: ض ترحل: ظ.

<sup>10) (</sup>قال حدثنا محمد) : ظ . ض .

<sup>1 - 1)</sup> في سنن أبي داود (يرتحل) .

<sup>2)</sup> انظر سنن ابي داود 1/276 .

<sup>8)</sup> رواه ابن فديك عن عشام ابن سعد . . عن معنسى حديث مالك - لا وجود لهذه الرواية في النسخة المطبيعة من سنن أبي داود الموجودة وايدينا .

<sup>4)</sup> انظر سنن أبي داود 1/279.

غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً ؛ واذا ارتحل بعد زبغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار ؛ وكذلك اذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب، عجل العشاء فصلاها مع المغرب (1).

ولمالك - رحمه الله - عن أبي الزبير ، حديث غريب صحيح ، ليس في الموطأ عند أحد من رواته - فيما علمت - والله أعلم، وهو حديث يدخل في هـذا الباب ، حدثناه عبـد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أبو يحيى عبد الله ابن أبي مسرة ، قال حدثنا يحيى بن محمد المحاربي ، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غربت له الشمس بمكة ، فجمع بينهما - يعنى المغرب والعشاء - بسرف (2).

a \_ 18) \_ (ولمالك . . . بسرف) : ض - ظ ·

<sup>1)</sup> سنن ابي داود 1/278.

<sup>2)</sup> سرف . بحسر السرا": موضع من مصحة على عشرة أميال " انظر نعاية ابن الاثير (سرف) 862/2.

وقال الدارقطني: تابعه على هذا الحديث عن مالك، قدامة ابن شهاب، حدثناه الحسن بن اسماعيل المحاملي القاضي، حدثنا عب عبد الله بن شبيب. حدثنا قدامة بن شهاب، حدثنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غربت له الشمس بمكة، فصلاها بسرف - وذلك تسعة أميال.

وفي هذا الحديث أيضا، تقدم الامام الى أهل العسكر بالنهي عما يريد، وان خالفه مخالف، كان له معاقبته (بما) يكون تأديباً لمثله، وردعاً عن مثل فعله ؛ ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع حلمه، وما كان عليه من الخلق العظيم، كيف سب الرجلين، فقال لهما ما شاء الله أن يقول - اذ خالفاه وأتيا ما نهى عنه.

وفيه علم عظيم من أعلام نبوته ، اذ غسل وجعه ويديه بقليل ماء تلك العين . ثم صبه فيها ، فجرت العين بماء كثير عمهم وفضل عنهم ، وتمادى إلى الآن ، ويتمادى إلى قيام الساعة ـ انشاء الله ، وهكذا النبوة ؛ وأما السحر، فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه ـ ألبتة ، وهذا ما لا يدفعه مسلم .

<sup>1 - 5) (</sup>وقال الدارقطني . . . سبعة أميال) ، ض ـ ظ .

<sup>7)</sup> بما: ظ - ض ان: ض الى اظ

<sup>10)</sup> فقال: ض ، وقال: ظ.

وحدثنى أحمد بن محمد ، وسعيد بن نصر ، وأحمد بن قاسم . قالوا : حدثنا وهب بن مسرة ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جناناً خضرة نضرة .

وفيه إخباره \_ صلى الله عليه وسلم \_ بغيب كان بعده، وهذا غير عجيب منه ، ولا مجهول من شأنه \_ صلى الله عليه وسلم \_وأعلى ذكره.

وأما قوله في الحديث: والعين تبض بشيء من ماء ، فمعناه أنها كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف ، قال حميد بن ثور: منعمة لو يصبح الذر سارياً على جلدها بضت مدارجه دما (1)

وتقول العرب للموضع حين يندى: قد بض ، وتقول : ماء بض بقطرة ؛ وهذه الرواية الصحيحة المشعورة في الموطأ : قبض بالضاد المنقوطة ، ومن رواه بالصاد وضم الباء ، فمعناه أنه كان يضيء فيها شيء من الماء وببرق ، ويرى له بصيص أو شيء من بصيص ، وعلى الرواية الأولى الناس .

<sup>3)</sup> نضرة : ظ ، نظيرة : ض

ق) واهلى : ش ، وعلا : ظ .

<sup>7)</sup> خفيف : ظ - ض .

<sup>7</sup> ـ 8) (نال حبيد . . . مدارجه دما ) : ض ـ ظ .

عنقول ؛ ض ، تقول ؛ ظ .

<sup>11)</sup> وضم الوام اض . ظ.

<sup>18)</sup> هذه ؛ ض ـ ظ .

<sup>1)</sup> انظر الديوان ص 17 ـ تحقيق عبد العزير البيمني -

## حديث ثامن لابي الزبير

مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . أنه قال : صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الظهر والعصر جبيعاً ، والمغرب والعشاء جبيعاً في غير خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان في مطر (1) .

أما سعيد بن جبير ، فأحد العلماء الفضلاء ( من التابعين ) ، قتله الحجاج صبراً ـ سنة أربع وتسعين ـ وهو ابن تسع وأربعين سنة ، وهو مولى لبني أسد ، وله أخبار يطول ذكرها ؛ وكان فقيماً ، فاضلا ، شديداً على السلطان في تغيير المنكر (2) . وهذا حديث صحيح ، اسناده ثابت ؛ رواه جماعة عن أبى الزبير ، كما

<sup>6)</sup> من التابعين : ظ ـ ض .

<sup>9)</sup> وهذا: ض مذا: ظ.

<sup>1)</sup> البوطأ رواية يحيى ص 102 ـ حديث 927 .

والعديث اخرجه مسلم والنسائي وليس فيه قول مالك انظر عون الممود 3/98 .

<sup>2)</sup> انظر ترجمته في حلية الاوليما 4/272 والطبرى 93/8 ـ وفيه ان مقتله سنة (94) هما هند الدؤاف هنا ـ وطبقات ابس سمد 178/6 ووفيسات الاهيان 1/204 و وهذيت الثعذيب 11/4 .

رواه مالك ؛ منهم: حماد بن سلمة، وغيره، ولم يتأولوا فيه المطر ورواه قرة بن خالد ، عن أبي الزبير، فقال فيه : في سفرة سافرها الى تبوك ـ ذكره أبو داود

وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر ، وأما في الحضر، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عسدر على حال ـ ألبتة ، إلا طائفة شذت ، سنورد ما السه ذهبت ـ إن شاء الله

وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس أنه قال: الجمع بيت الصلاتين في الحضر لغير عددر من الكبائر، وهو حديث ضعيف

واختلفوا في عدر المرض والمطر . فقال مالك وأصحابه : جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ، (قال) ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر ؛ قال : ويجمع بين المغرب والعشاء وان لم يكن مطر اذا كان طيناً وظلمة . هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر ، وما ينتاب منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة . وقال مرة : ينصرفون مع مغيب الشفق ، يؤخر المغرب حتى يؤذن لها

<sup>1</sup> ـ 8) ـ ( رواه جماعة . . ابو دارد ) : ش ـ ظ .

<sup>10)</sup> المرض والنظر: ض النظر والمرض: ظ .

<sup>11)</sup> قال ولا يجمع : ظ ، ولا يجمع - باسقاط (قال) : ض .

فهجم ؛ ض ، ويجمع ؛ ظ .

<sup>16)</sup> يؤخر : ض ، تؤخر ؛ ظ حتى ؛ ض ، ثم ، ظ ،

ويقام فتصلى ؛ ثم يؤذن المؤذن في المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى ، ثم ينصرفون مع مغيب الشفق . وقال مرة أخرى : ينصرفون وعليهم إسفار .

وروى زياد بن عبد الرجمان المعروف بشبطون ، عن مالك ، أنه قال : لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر في شيء من المواضع الا بالمدينة ، لفضل مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ، ولانه ليس هناك مسجد غيره ـ وهو يقصد من بعد .

وروي عن ابن عبر، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، وأبي بكر ابن عبد الرحمن ، ومروان ، وعمر بن عبد العزيز ، أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر .

وبه قال أحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهويه .

وروى عبد الرحمان بن معدي ، وسليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة، قال : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة ، فيصليها معه عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وابو سلمة بن عبد الرحمان ، وأبو بكر بن عبد الرحمان - لا ينكرونه .

<sup>13) (</sup>وروى عبد الرجمان بن معدي . . . كما صنع ابن عمر) : ض ـ ظ .

وقال عبيد الله بن عمر: رأيت سالماً ، والقاسم ، يصليات معهم .. يعنى الامراء في الليلة المطيرة (1) .

وروى أبو موانة ، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، قال : من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بيت المغرب والعشاء ، قال : وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلى العشاء .

وقال أبو بكر الاثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، المغرب والعشاء؛ قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لا، إلا قبل ـ كما صنع ابن عمر.

وقال الاثرم: قلت لابي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر في المطر؟ قال: ما سمعت قلت له فالمغرب والعشاء؟ قال: نعم. قلت له: فسنة الجمع بين المغرب والعشاء عندك مغيب الشفق؟ قال: نعم، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق وقال (الشافعي): يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المطراء اذا كان المطر قائماً دائماً، ولا يجمع في غير حال المطر؛ وبه قال أبو ثاور، والطبرى، لحديث ابن عباس هذا: أن رسول الله - صلى الله عليه والطبرى، لحديث ابن عباس هذا: أن رسول الله - صلى الله عليه

<sup>14)</sup> الشافعي : ظ ـ ض .

ا وهو مذهب إبن هبر ، ففي الموطأ ص 102 ـ حديث 1328 عن نافع
 عن عبد الله بن عبر ، كان اذا جبع الامرا عين المغرب والعشا في العطر
 جبع معهم .

وسلم \_ جمع بين الظهر والعصر ، وبين المفرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ، وتأولوا ذلك في المطر .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطرء لا الظعر والعصر، ولا المغرب والعشاء؛ وهو قول الليث بن سعد وأكثر أصحاب داود.

ومن حجتهم ان حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخر الظهر الى آخر وقتها، وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها؛ وصنع كذلك بالمغرب والعشاء، وهذا قد يسمى جمعا. قالوا: ولسنا نحيل أوقات الحضر الا بقين.

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين: مباح في الحضر وان لم يكن مطر وإذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه؛ واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر، وأنه قبل له: لم فعل ذلك يا ابن عباس؟ قال: اراد ان لا يحرج أمته.

(أخبرنا عبد الله بن محمد، قال) حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا

<sup>6)</sup> فيه: ظ ۱ فيي ؛ م ښ .

<sup>12) (</sup>في غير خوف ولا مطر) : ض ـ ظ . واله : ض اله : ظ

يا ابن مهاس : ض ، يا ابا عباس : ظ .

<sup>14)</sup> يحرج: ض • تحرج: ظ .

<sup>15) (</sup>اخبرنا عبد الله بن محمد قال): ظ ـ ض .

أبو معاوية ، قال حدثنا الاهمش ، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال : جمع رسول ألله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ؛ قيل لابن عباس : ما أراد (إلى) ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته (1)

قال أبو عمر: هكذا يقول الاعمش في هذا الحديث: عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: من فير خوف ولا مطر وحديث مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال فيه: من غير خوف ولا سفر. وهو الصحيح فيه ـ إن شاء الله ـ والله أعلم.

واسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى، وحذلك رواه جماعة عن أبي الزبير، حما رواه مالك من غير خوف ولا سفر؛ منهم: الثوري، وغيره؛ إلا أن الثوري لم يتأول فيه : لئلا بحرج أمته.

حدثنا مبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي ، قال حدثنا أبو بكر الحنفي،

<sup>1)</sup> ابو مملویة : ض ، معاویة .. باسقاط (ابو) : ط

<sup>(</sup>ابن ابی گابت) : ض . ظ .

<sup>4)</sup> الى: ظـ ض يعرج: ض ، تعرج: ظ.

<sup>1)</sup> انظر سنن ابي داود 276/1.

قال حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال : جمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم-بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر . قال: قلت: فلم فعل ذلك ؟ قال : ان لا يحرج أحد من أمته .

(ورواه صالح مولى التومعة عن ابن عباس، عن النبي - طى الله عليه وسلم - فقال فيه من غير خوف ولا مطر).

وصالح مولى التوءمة : ضعيف لا يحتج به ـ والله أعلم .

وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين - إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة .

وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر، يجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح؛ وانما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء: صلاتي النهار وصلاتي الليل؛ لان الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر، وصاحب العذر؛ ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، ونحوهما؛ وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في حال من الاحوال.

عوف ولا سفر ؛ ض ، سفر ولا خوف ؛ ظ .

ق) (ورواه صالح .. ولا مطر): ظ \_ ض. وصالح: ظه وروا الهو صالح: ض.
 بین : ض \_ ظ . کانت ؛ ظ ه کان ؛ ض .

<sup>16)</sup> واجمعوا : ظ ، واجمع ، ض ه

وقال أشهب من رأيه -: لا بأس بالجمع بين الصلاتين، كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر- وان كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ وهذا بحتمل - عندي- أن يكون على مذهبهم في تأخير الاولى وتقديم الثانية

وقد حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال حدثنا أبو بكر الاثسرم، قال حدثنا أبو بكر الاثسرم، قال : سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ بالمدينة ؛ فقال : أليس قد قال ابن عباس : لئلا يحرج أمته ـ ان قدم (رجل) أو أخر نحو هذا.

قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة ، أنه سمع أبا عبد الله يقول: هذه \_ عندى \_ رخصة للمريض ، والمرضع .

قال أبو عمر: قد يحتمل ان يكون جمع بينهما بأن صلى الاولى في آخر وقتها ، فكانت رخصة في التأخير بغير عذر الى آخر الوقت للسعة ـ والله أعلم

<sup>1)</sup> من رأيه : ض ، من رواية : ظ

<sup>2)</sup> حانت: ظ ، ڪان : ض .

<sup>9)</sup> يعرج: ض الحرج: ظ

<sup>10)</sup> رجل : ظ - ض .

<sup>11)</sup> قتادة: ض ، عباد: ظ.

<sup>13) (</sup>قال ابو عمر . . . ولا علة للرخصة) ؛ ض ـ ظ .

وقد روينا نحو هذا خبرا وان كان في اسناده نظو . حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا محد ابن الحسين بن زيد ، حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا الربيع بن يحيى الاشناني ، حدثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ، ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة .

وحدثنا عبد الله بن محمد، (قال حدثنا محمد) (1) بن بكر، حدثنا أبو داود. حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، وهمرو بن عون ، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: صلى بنا ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ؛ ـ ولم يقل سليمان ومسدد ـ بنا (2).

قال أبو عمر: رواه ابن عيينة - وهو أثبت الناس في عمرو ابن دينار - عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس - مثله وزاد د قال عمرو: قلت لابي الشعثاء: اظن أخر الظهر وعجل العصوء وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال: وأنا أظن ذلك ؛ فهذا على ما ذكرنا ، ومن روى حديثا كان أعلام بمخرجه ، وسنذكر حديث ابن عيينة - فيما بعد - ان شاء الله .

<sup>7</sup> \_ 18) (وحدثنا عبد الله . . . ان شام الله) : ض ـ ظ .

العطت في الاصل جبلة (قال حدثنا محمد) واثبتناها احتظهارا .
 انظر سنن ابي داود 277/1 .

واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر، والمغرب والمشاء، فقال مالك: اذا خاف المريض ان يغلب على عقله، جمع بين الظهر والعصر عند الزوال، وبين العشاءين عند الغروب قال: فأما ان حكان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن - يعني ولم يخش أن يغلب على عقله، فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر، وعند غيبوبة الشفق؛ قال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره، لشدة ذلك عليه. قال مالك: وان جمع العريض بين الصلاتين وليس بمضطر الى ذلك، أعاد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت، فلا شيء عليه

وقال أحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهويه : يجمع المريض بين الصلاتين، (وكان الشافعي - رحمه الله - لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين)، وقال الليث : يجمع المريض والمبطون -

وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين، كجمع المسافر عنده. على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه: يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا. وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال.

<sup>4)</sup> فاما: ض واما: ظ.

<sup>7)</sup> عليه: ض ـ ظ .

<sup>11) (</sup>وحان الشاضي . . . بين الصلالين) : ظ ـ ض .

<sup>17) (</sup>عندهم): ض - ظ ه

ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن ابراهيم ، قال حدثنا احمد ابن مطرف ، قال حدثنا سعيد بن عثمان ، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا . قال عمرو : قلت با أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وآخر العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؛ قال : أنا أظن ذلك ، رواه قتيبة بن سعيد ، عن ابن عيينة باسناده - مثله ، فأقحم في الحديث قول ابي الشعثاء ، وعمرو بن دينار .

أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال أخبرنا حمزة بن محمد ، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ؛ قال: صليت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء

قال أبو عمر: الصحيح في حديث ابن عيينة هذا، غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث، وانما هو ظن عمرو وأبى الشعثاء.

حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان،

<sup>8)</sup> فأتعم في الحديث: ض واقحم الحديث: ظ.

قال حدثنا عمرو بن دينار، قال اخبرني جابر بن زيد ، قال سمعت ابن عباس يقول ؛ صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا ؛ قلت له : يما ابا الشعثاء ، اظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال: وأنا أظن ذلك (1) .

قال أبو عمر: هذا جمع مباح في العضر والسفر. إذا صلى الاولى في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها؛ لان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد صلى به جبريل ـ عليه السلام، وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله، وقال للسائل: ما بين هذين وقت.

وعلى هذا تصح رواية من روى: لئلا يحرج أمنه ، ورواية من روى: للرخصة ؛ وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر وان كانت الصلاة في أول وقتها افضل، وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطر، وتأول ما قال أبو الشعثاء وعمرو دينار ـ وبالله التوفيق .

<sup>8) (</sup>قال ابو همر: هذا جمع مباح . . . وبالله التونيق): ض - ظ -

<sup>1)</sup> انظر مسند العبيدي 1/222 - حديث 470 .

## مالك عن محمد بن المنكدر مدني تابعي، ثقة فاضل (١)

وهو محمد بن المنكدر، بن عبد الله ، بن الهدير (2) ، ابن عبد العزى ، ويقال : الهدير بن محرز، بن عبد العزى ، بن عامر ، بن الحارث ، بن حارثة بن سعد ، بن تيم ، بن مرة القرشي التيمى ، يكنى أبا عبد الله ، وقيل : يكنى أبا بكر، وأمه ام ولد ، وكان من فضلاء هذه الامة ، ومبادها وفقهائها ، وخيارها ؛ كان أهل المدينة يقولون : إنه (كان) مجاب الدعوة، وكان مقلا ، وكان مع ذلك جوادا .

a) (حكان) : ظ ـ ض .

<sup>1)</sup> انظر ترجمته في التاريخ الكبير المبخاري ع 1 ق 2 ص 219 \_ 220 واسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي ص 26 وتعذيب التعذيب للحافظ ابن حجر 478/9 ـ 475 والخلاصة للانصاري ص 360 .

<sup>2)</sup> الهدير - بالتصفير - كما فسى التقريب للحافظ ابن حجر 2/210.

توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة (1)، أو احدى وثلاثين ومائة (2)، وذكر الاويسي (3) عن مالك قال: كان محمد بن المنكدر سيد القراء، وكان كثير البكاء عند الحديث، وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر اليه فأتعظ به، وأنتفع بنفسى أياما، وكان كثير الصلاة بالليل.

قال أبو جعفر الطبسري: كان محمد بن المنكدر ثقة، كثير الحديث، أمينا على ما روى ونقل من أثر في الدين .

قال أبو عمر: لمالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - خمسة أحاديث، منها أربعة مسندة، وواحد مرسل

<sup>1)</sup> هو قول الواقدي وغيره ، وعليه اقتصر ابن حجر في التقريب، والانصاري في الخلاصة .

<sup>2)</sup> ذكره البغاري عن عارون بن محمد القرى انظر تعذيب النعذيب 474/9

المله يعني به اسماعيل بن عبد الله بن ابي أويس، ابو عبد الله الاويسي المدني، ابن اخت مالك بن انس (الامام)، سمع مالك، وسليمان ابن بلال وغيرهما.

حدث عنه الناس ، واثنى عليه ابن معين واحمد ، وضعفه آخرون ، الكنه جاز القنطرة \_ كما يتولون \_ بتحديث البغاري ومسلم عنه .

<sup>(</sup>ت 226 ه) \_ انظر اللباب ، في تعذيب الانساب لابن الجزري ع 1/94 95 ، وتعذيب التعذيب ع 1/310 \_ 312

## حديث أول المحمد بن المنكدر

مالك، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن أعرابيا بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الاسلام، فأصاب الاعرابي وعك، (1) بالمدينة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أقلني بيعتي، فأبى ؛ ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى ؛ ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى ؛ ثم جاءه فقال: الاعرابي، (2) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما المدينة كاكر، تنفى خبثها (3)، وينصع (4) طيبها (5).

ا خاء . فابي ) : ض ـ ظ .

الوعك \_ بفتح الواو وسكون العين \_ : الحمى .

 <sup>2)</sup> قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمه وفي ذيل أبي موسى
 المديني في الصحابة ـ انه قيس بن عاصم المنقري .

انظر الزرقاني على الموطأ 4/221.

ا خبثها ـ بفة ع المعجمة والموحدة والمثلثة ـ : ما تبرزه النار من خبث وقدر.

<sup>4</sup> وينصم - بفتح النحتية ، و . كون النون ، وفتح الصاد . : يهذو ويخلص ويأتي شرحه عند المؤف .

الموطأ رواية يحيى حديث رقم ( 1896 ) ص 640 .

والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم انظر الزرقاني على الموطأ 222/4 .

هكذ رواه جماعة الرواة عن مالك ـ فيما علمت ـ بهذا اللفظ إلا عبد الله بن ادريس، فافه قال فيه عن مالك باسناده: انها طيبة تنفي الخبث . وقوله في الحديث طيبة غريب لم يقله فيه غيره ـ والله أعلم .

قال أبو عمر: في هذا العديث من العلم، أن رسول الله على الله عليه وسلم - كان يبايع الناس على حدود الاسلام، ومعنى ذلك أنه كان يبايعهم على شروط الاسلام ومعالمه، وهذا معروف في غير ما حديث، وكان ذلك الوقت من حدود الاسلام وفرائضه، البيعة على هجرة الاوطان، والبقاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك كان قطع الله ولاية المومنين المهاجرين ممن لم يهاجر منهم فقال: «والذين آمنوا ولم يهاجرون مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا (1)».

وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أنا بسريء من كل مسلم باق مع مشرك (2) .

<sup>1</sup> ـ 4) ( هكذا رواه جماعة ـ والله أعلم ) : ض ـ ظ .

<sup>6) (</sup> حدود ) : ض ـ ظ .

<sup>1)</sup> الآية 72 \_ صورة .

<sup>2)</sup> رواه الطبراني ، انظر هوى المعبود ع 49/3 ، وروى معناه أبو طود والنسائي .

وكان يشترط عليهم السبع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط، والمكره، - إلى أشهاء كثيرة، كان يشترطها، قد ورد في الآثار ذكرها، كبيعته للنساء وغيرها.

وقد ورد بالنص بيعت للنساء (المهاجرات) ، وسكت من الرجال لدخولهم في المعنى ، كدخول من أحصن من الرجال في قوله د والذين يرمون المعصنات (1) ، ، ومثل هذا كثير .

وقد ذكر جرير أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلم . ومعنى هذه المبايعة - والله أعلم - الاعلام بحدود الاسلام ، وآدابه .

وقال الشافعي رحمه الله -: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة ، لانهن ليس عليهن جهاد كافر ، ولا باغ ، وانما كانت بيعتهن على الاسلام وحدوده .

قال أبو عبر: قد كانت البيعة على وجوه، منها: أنها كانت أولا على القتال، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون مله أنفسهم وأبناءهم ونساءهم؛ وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة

<sup>4) (</sup>المعاجرات): ظ - ض ،

ة) ( كدخول . . . كثير ) : ض . ظ .

<sup>15) (</sup> وأبنا<sup>ء</sup>هم ونسا<sup>ء</sup>هم ) : ض - ظ ·

<sup>1)</sup> الآية : 4 ـ سورة النور .

الثانية قبل العجرة (1) ؛ ثم لما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى المدينة ، بايع الناس على الهجرة ، وقال : أنا بريء من كل مسلم مع مشرك . فكان على الناس - فرضا - أن ينتقلوا الى المدينة ، إذ لم يكن للاسلام دار ذلك الوقت غيرها ، ويدعوا دار الكفر؛ وعلى هذا - والله اعلم - كانت ببعة هذا الاعرابي المذكور في هذا الحديث عن الاسلام والهجرة ، فلما لحقه من الوعك ما لحقه ، تشام بالمدينة . وخرج عنها منصرفا الى وطنه من أهل الكفر ، وام يكن ممن رسخ الايمان في قلبه ، وربما كان من جنس الاعراب الذين قال الله - عز وجل - فيهم دالاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعملوا حدود ما أنزل الله على رسوله (2) ،

ولما فتحت مكة، لم ببايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احدا على الهجرة، وانما كانت البيعة على الاقامة بدار الهجرة قبل أن يفتع الله على رسوله مكة، وكان المعنى في البيعة على الهجرة وهي المدينة - عن رسول

<sup>1) (</sup> الثانية ) : ض ـ ظ .

<sup>4)</sup> دار: ﴿ وَ وَالَّهِ وَ وَالَّهِ وَ ظُلَّهُ .

<sup>1)</sup> أنظر سيرة ابن هشام بشرح الروض الانف ج 187/2 . 190 ، وعيون الاثر لابن سيد الناس 156/1 . 150 .

<sup>2)</sup> الآية : 67 · سورة التوبة .

الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته ، حتى يصرفهم فيما يحتاج اليه من غزو الحفار ، وحفظ المدينة ، وسائر ما يحتاج اليه ؛ وحكان خروجهم راجعين إلى دار أعرابيتهم حراما عليهم، لانهم حانوا يحونون بذلك مرتدين الى الاعرابية من الهجرة ، ومن فعل ذلك كان ملمونا على لسان رسول الله على الله عليه وسلم.

ألا ترى إلى حديث شعبة والثوري عن الاعمش عن عبد الله بن مرة ، عن الحارث بن عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : آكل الربا ، وموكله (1) ، وكاتبه ، وشاهداه ياذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن (2) ولاوى الصدقة (3) والمرتد أعرابيا بعد هجرته ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسام يوم القيامة (4) .

وروي عن عقبة بن هامر الجهني قال: بلغني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، - وأنا في غنيمة لي - فرفضتها

موكله: مطعمه . قال الخطيب: سوى بينهم في الوعيد ، لاشتراكهم في انفعل ، وتعاونهما عليه .

انظر فيض القدير على الجامع الصفير 53/1.

 <sup>2)</sup> أي لاجل التحسين ولو لحليل ، لان الوشم - في نفسه - قبي-ح شرعاً
 ففيه تغير لحلق الله .

الاوي \_ بكسر الوار \_ من لوى مدينه : مطله ، ورجل لوى : عسر ، فلاوى الصدقة : المماطل بدفهها بسد التبكن وحضور المستحق .

<sup>4)</sup> الحديث أخرجه النسائي في السير ، وكذا احمد والبيعقي انظر فيض القدير 53/1 - 54 .

ثم أتيته ، فقلت : جئت أبايعك ، فقال : بيعة أعرابية ، أو بيعة هجرة ؟ قلت : بيعة ، هجرة ؛ قال : فبايعته وأقمت .

قال أبو عمر: فغي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته وأقمت، دليل على أن البيعة على الهجرة توجب الاقامة بالمدينة، وأن البيعة الاعرابية تخاففها، لا توجب الاقامة بالمدينة على أهلها؛ ويدلك على ذلك أن مالك بن الحويرث وغيره من الاعراب، بايعوا رسول الله على الله عليه وسلم، وأقاموا عنده أياما، ثم رجعوا إلى بلادهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعو الى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، وطوا كما رأيتموني أصلي.

وهذا الاعرابي المذكور في حديث مالك، كان ـ والله أهلم ـ ممن بابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام بدار العجرة؛ فمن هذا أبي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم من أقاله بيعته؛ وفي إباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالة البيعة ، دليل على أن من العقود عقودا إلى المرء عقدها وليس له حلها ولا نقضها؛ وذلك أن من عقد عقداً يجب عقده ولا يحل نقضه ، لم يجز له أن ينقضه ولم يحل له فسخه ؛ وإن كان الامر كان اليه في العقد ، فليس اليه ذلك في النقض ،

<sup>1)</sup> بيمة: ش ، أبيمة : ظ .

<sup>5)</sup> تخالفها: ض ، بخلافها: ظ . ( بالبدينة ): ض ـ ظ .

<sup>9) (</sup>فيهم): ض ـ ظ.

<sup>13)</sup> أَوَالَة : ض ، اقالته : ظ .ابا : ظ ، ابائه ، ض . اقالة : ض ، اقالته : ظ.

وليس كل ما للانسان عقده، له فسخه ؛ ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله بيعته ، لان العجرة كانت مفترضة يومئذ ، كما لم يكن له أن يبيح له شيئا حضرته عليه الشريعة ـ أذا دخل فيها ، ولزمته أحكامها ، الا بوحي من الله ؛ وأما من بعده فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه، لان الوحي بعده قد انقطع ـ صلى الله عليه وسلم .

وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة ، وأنها بقعة مباركة لا يستوطنها إلا المرضى من الناس .

وهذا عندي إنما كان بالنبي على الله عليه وسلم منذ نزلها، وقد كانت قبله كسائر ديار الكفر؛ ولما توفي رسول الله على الله عليه وسلم عنه فضل قبره ومسجده ، والمدينة لا ينكر فضلها .

وأما قوله: تنفى خبثها وينصع طيبها ؛ فمعناه: انها تنفى حثالة الناس ورذالتهم، ولا يبقى فيها الا الطيب الذي اختاره الله ع وجل له عصحبة نبيه لله عليه وسلم ؛ والخبث رذالة الحديد ووسخه الذي لا يثبت عند النار.

وأما قوله : وينصع فانه يعنى يبقى، ويثبت ، ويظهر، وأصل النصوع في الالوان البياض، يقال: ابيض ناصع ويقق، كما يقال:

<sup>8)</sup> يڪن: ض،يجز: ظ.

له: ض ـ ظ.

أحمر قاني من وأسود حالك ، واصفر فاقع ؛ والمراد بهذه الحلمات التبوت، والصحة ؛ والناصع : الخالص السالم، قال النابغة الذبياني :

أناك بقول هلهل النسج كاذب

ولم يأت بالحق الذي هـو ناصع

أي خالص سالم من الاختلاف؛ وأما لخبث فلا يثبت، وما لا يثبت فليس ظهوره بظهور .

وشبه رسول الله - صلى الله علية وسلم - المدينة في ذاك الوقت بالكير ، والنار الذي لا يبقى على عمله الاطيبه ، ويدفع الخبث .

وكذلك كانت المدينة ، لا يبقى فيها ولا يثبت الا الطيب من الناس لصحبته صلى الله عليه وسلم وللفهم عنه ؛ فلما مات، خرج عنها كثير من جلة أصحابه ، لنشر علمه والتبليخ لدينه صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل: إن عمر بن عبد العزيز، قد خشي أن يكون من نفت المدينة، وليس ذلك في المعنى الذي ذكرت، من

<sup>2 . 5) (</sup> والصحة . . ، بظهور ) : ض ـ ظ .

<sup>7)</sup> رسول الله: ض ـ ظ . في ذلك الوقت : ض ـ ظ .

<sup>﴿ 10)</sup> المدينة لا يبقى : ض ، المدينة في ذلك الوقت لا يبقى - بزيادة : (فَيْ هَلِكَ الوقت ) : ظ .

<sup>16) (</sup> فلما مات . . . . لنشر علمه ) : ض ـ ظ .

<sup>19) (</sup> فَان قيل . . . ممن نفت المدينة ) : ض ـ ظ .

صحبة رسول لله ـ صلى الله عليه وسلم، والاخذ عنه ؛ بل ذلك الفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة .

قيل له: لا ينكر فضل المدينة عالم، ولكن قوله: تلفي خبثها، وينصع طيبها، ليس الاعلى ما قلنا ؛ بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها الى الشام، والعراق ؛ ولا يجوز أن يقال في واحد منهم: إنهم كانوا خبثاء - رضي الله عنهم

وقد يقول العالم القول على الاشفاق على نفسه ، فلا يكون في ذلك حجة على غيره .

قال أبو عبر: كان خروج عبر بن عبد العزيز من المدينة حين قال هذا القول - فيما ذكر أهل السير - في شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين ، وذلك ان العجاج كتب إلى الوليد - فيما ذكروا - أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف للمنافقين، فجاوبه الوليد: إلى أعزله ، فعزله وولى عثمان بن حيان المري ، وذلك في شهر رمضان المذكور؛ فلما صار عمر بالسويداء ، قال لمزاحم : يا مزاحم ، أتخاف أن تكون ممن نفت المدينة ؟ .

وقال ميمون بن مهران : ما رأيت ثلاثة في بيت خيرا من مر بن عبد العزيز ، وابنه عبد الملك ، ومولاه مزاحم .

<sup>16</sup> \_ 17) ( وقال ميمون . . . مزاهم ) : ض - ظ -

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصغ، قال: حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، (۱) قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي شهاب، ان عمرو بن عبد الرحمان بن أمية. حدثه أن أباه اخبره أن يعلى بن أمية، قال: جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم فتح، فقلت: يا رسول الله، بابع أبي على العجرة، فقال: أبايعه على الجهاد، وقدانقطعت الهجرة (2).

وأخبرنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد ابن زهير، قال حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا اسماعيل بن زكرياء، عن عاصم، عن أبي عثمان، قال: حدثني مجاشع بن مسعود، قال: أتيت النبي على الله عليه وسلم لابايعه على الهجرة، قال: قد مضت الهجرة لاهلها، ولكن على الاسلام والجهاد والخير (8).

ابن وهب: ظ ، وهب ـ باسقاط ( ابن ) : ض ـ وهو تحريف .
 قال : ض ، فقال : ظ .

 <sup>1)</sup> أبو محمد عبد الله بن مسلم القرعي ، مولاهم الحصري الفقيسه ، من قلامية مالك ، ثقة ثبت . (ت 197 ه) .

انظر ترجبته في تعذيب التعذيب 71/6 - 74 -

<sup>2)</sup> اخرجه النسائي .

انظر فقائر المواريث 8/282 .

<sup>8)</sup> رواه البخاري ومسلم.

انظر دخائر المواريث 8/92 .

وذكر البخاري: حدثنا اسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الاوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير، فسألتها (1) عن الهجرة، فقالت: لا هجرة اليوم، كان المومن (2) يفر بدينه الى الله عن وجل، والى رسوله - صلى الله عليه وسلم - مخافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم، فقد أظهر الله الاسلام، فالمومن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية (3).

<sup>1 - 7) (</sup> وذكر البخاري . . . جعاد ونية ) : ض ـ ظ .

<sup>1)</sup> في الصحيح: (فسألناها).

<sup>2)</sup> في الصحيح: (كان المؤمنون يفر أحدهم).

انظر صكّلح البخاري بحاشية السندى 214/2.

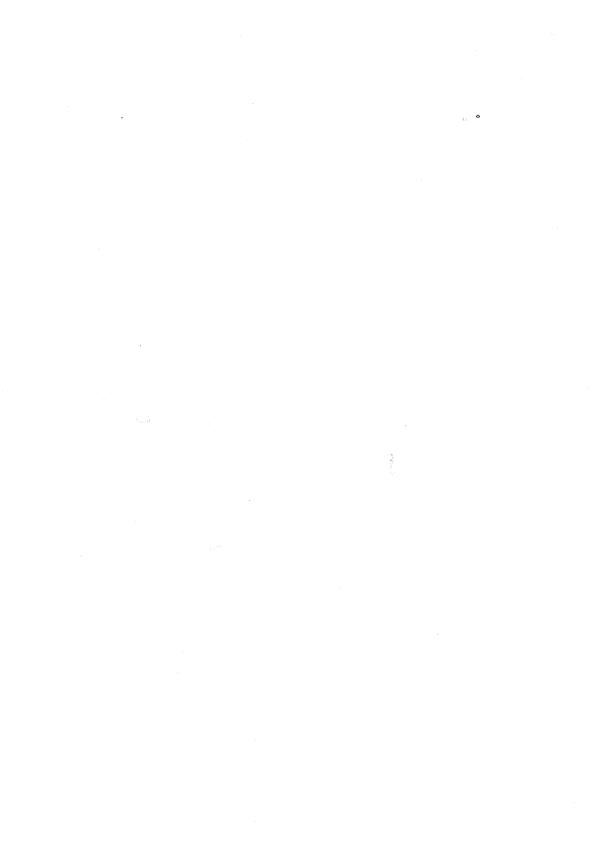

## حديث ثان لمحمد بن المنكدر (١)

مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة، (2) قالت : أتيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نسوة بايعنه على الاسلام ، فقلنا (3) : يا رسول الله، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف ؛ فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : فيما استطعتن وأطقتن، قالت : فقلنا (4) الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك

بسم الله الرحمان الرحم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى
 أل محمد وسلم : ا ـ ض ظ .

<sup>3)</sup> بایمنه: ۱. فبایمه: ض ظ.

<sup>8)</sup> قالت: ض ظ

<sup>1)</sup> من هنا تهتدي نسخة استامبول التي نرمز الها بحرف (١) .

<sup>2)</sup> هي بنت اخت خديجة أم المؤمنين . رضى الله عنها .

أنظر ترجمتها في الاستيماب 1791/4 ، والاصابة 17/8 ـ 18 ـ

عذا في سائر النسخ ( فقلنا ) . بنون المتحلم ، ومثله في التجريد .
 والذي في نسخ الموطأ ( فقلن ) . بنون النسوة

الموطأ رواية يحيى ص 191 ـ حديث 1799 ، ورواية محمد بن الحسن
 ص 322 ـ حديث 942 .

يا رسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة ، كقولي لامرأة واحدة ، أو مثل قولي لامرأة واحدة .

قال أبو عبر: لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه عند احد من رواته عنه - فيما علمت، وهكذا رواه الثوري عن محمد بن المنكدر، سبع أميمة بنت رقيقة، مشل حديث مالك (هذا) سواء - إلى آخره؛ إلا أنه قال بعد قوله: (الله) أرحم بنا من أنفسنا، قالت: فقلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ فقال: إني لا أصافح النساء، ثم ذكره سواء ورواه ابن عبينة عن محمد ابن المنكدر - مختصرا

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . كان يبايع الناس على الاسلام ، وشروطه ، وشرائعه ، ومعالمه - (7) على حسبما ذكرنا في الباب قبل هذا .

وهذه البيعة على حسبما نص الله في كتابه، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل ما كلفهم وافترض عليهم، ففسي وسعهم وطاقتهم ذلك كله، وأكثر ـ منه ؛ وأما قول رسول الله ـ

<sup>2)</sup> لا: الاحت: ض. ظ.

اأو مثل قولي الامرأة واحدة): ض - ا ظ .

<sup>4) (</sup>قال أبو عبر: ) : ١ - ض ظ.

<sup>7) (</sup> هذا ) : ا ظ ـ ض . ( الله ) : ا ـ ض ظ .

صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: فيما استطعتن وأطقتن. فإنما ذلك مردود الى قولها: ولا نعصيك في معروف. فكل معروف يأمر به يلزمهن اذا أطقن القيام به

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم . وهذا كله داخل تحت قوله عز وجل: ﴿ لا يَكُلُفُ الله نَفْسًا إِلَّا وَسَعَمًا (1) » .

وأما المعروف في هذا الحديث، فجاء بلفظ النكرة، فكل ما وقع عليه اسم معروف لزمهم، وكان - صلى الله عليه وسلم- لا يأمر الا بمعروف، وقد قيل: ان المعروف هفنا أن لا ينحن على موتاهن، ولا يخلون رجل بامرأة

ذكر معمر عن قتادة .. قال: أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال الا مع ذي محرم (2).

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قراءة مني عليه \_ أن قاسم ابن أصبغ حدثهم ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال : حدثنا موسى بن معاوية ، قال حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور، عن سالم

<sup>2)</sup> وإنساء أص وإنساء ظ، نعميك، اص ايعمينك، اص

قواهه : ا قول الله : ض ظ .

<sup>1)</sup> الآية : 286 ـ سورة البقرة .

<sup>2)</sup> أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قنادة.

أنظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي 211/62.

في قوله: دولا يعصينك في معروف، قال: النوح. (1). قال: وحدثنا وكيع عن يزيد - مولى الصعباء، (2) عن شعر بن حوشب، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: النوح (3).

قال: وحدثنا وكيم ، عن سفيان ، عن زيمد بن أسلم: ولا يعمينك في معروف (3)، قال: لا ينشرن شعرا ، ولا يخدشن وجعا ، ولا يدعون ويلا (4) .

قال: وحدثنا وكيع ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية \_ في قوله: «ولا يعصينك في معروف، قال في كل شيء وافق طاعة (ولم ير لنبيه \_ عليه السلام \_ أن يطاع في معصية (5) .

<sup>2)</sup> وحدثنا: اظ حدثنا: ض.

پنشرن : ۱ ض ، پونشدن : ظ .

<sup>19) (</sup>ولم ير . . . طاعة ) : اظ - ض .

<sup>1)</sup> أغرجه ابن جرير انظر جامع البيان ع 51/28

<sup>2)</sup> هو يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصعباء، ذكره ابن حبان في الثقات. انظر تعذيب التعذيب 243/11 ، وتصحف في الدر المنشور : ب-( زيد بن عبد الله ) .

<sup>3)</sup> اخرجه ابن جرير في تفسيره ج 28 ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حبيد، عن أبي بكر بن أبي شبية وقال فيه الترمذي : حسن فريه ،

انظر تفسير ابن ڪئيرج 4/356.

<sup>4)</sup> الآية: 12 سورة المتعنة.

ة) أخرجه ابن أبي شيبة .

انظر الدر المنثور ع \$ / 211 .

وقرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد، أن أبا محمد الحسن بن اسماعيل حدثهم، قال حدثنا عبد الملك بن بحر، حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم، قال حدثنا سنيد بن داود، قال حدثنا حجاح بن محمد، عن أبي جعفر، عن أبي العالية، قال: في كل شيء وافق الطاعة)، فلم يرض لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يطاع في معصية، فكيف بغيره (1)

قال سنيد: قال حدثنا حجاج، عن ابن جريدج، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط عليهن فيما يمتحنهن به نياحة الجاهلية - أن لا ينحن بها، ولا يخلون بالرجال في البيوت.

قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جربج، عن مجاهد - في قوله ولا يعصينك في معروف، ، قال: لا يخلو الرجل بالمرأة .

قال -: حدثنا حجاج، عن ابن جربج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان المومنات اذا هاجرن الى رسول الله - (ص) - يمتحنهن بهذه الآية : «يا أيها النبي اذا جاءك

<sup>11)</sup> يخلو: ١٠ يخلون: ض.

أخرجه ابن ابي شيبة ، وعبد بن حميد انظر الدر المنثور \$/210

 <sup>6)</sup> من هذا الى قوله بالمصافحة من (246) - ساتط في ظ - حسب اللوحات التي بين أيدينا.

قالت عائشة : ولا \_ والله \_ ما مست امرأة قط يده ، غير انه يبايمهن بالكلام .

قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى ابن عقبة، عن محمد بن المنكدر، انه سمع أميمة بنت رقيقة - تزعم انعا بايعت رسول الله - (ص)، فاشترط عليها ما اشترط على المومنات في كتاب الله، ثم قال: فيما أطقت يا رقيقة.

قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج - في قوله: «ولا يأتين ببعثان يفترينه بين ايديهن وارجلهن» ؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية تلد الجارية ، فتأخذ الغلام فتجعله في مكانعا ، وتقول لزوجها: هو ولدك

قال: وحدثنا سنيد، قال حدثنا هشيم، قال: اخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين، عن ام عطية، قالت: أخذ علينا

<sup>1) (</sup>ولا، ولا، ولا، ولا، ولا، ولا، يا قاط (ولا) الثالثة : ض بعلها : ض ، بعده : ١.

<sup>2)</sup> واذا: مَنْ فإذا: ١٠

<sup>10) (</sup> ولا ياتين ) : 1· يانين - باسقاط (ولا) : ض .

<sup>1)</sup> اللَّية: 12 ، سورة المبنعنة .

(رسول الله) - (ص): •ولا يعصينك في معروف، ومن المعروف ان لا ينحن ، قالت : فلما وفت امرأة منعن الا امرأتين : ام سليم ، وابنة الربيع .

قال: وحدثنا هشيم، قال: اخبرنا يونس، عن الحسن، قال: كان فيما أخذ عليهن ان لا يتحدثن مع الرجال، الا أن يكون محرما، فان الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمنى في فخذه.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت: لما فزلت : «إذا جاءك المومنات ببايعنك ـ الى قوله: «ولا يعصنك في معروف، قالت وكانت منه النياحة، فقالت : يا رسول الله،

إلا آل فلان ، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ، فلا بد أن أسعدهم ؛ فقال : الا آل فلان (1)

وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا احمد بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ـ سنة اثنتين وثلاثمائة.

I have been been a few to the second

transport to the second to

<sup>1)</sup> رسول الله ..: ١ . ض.

<sup>11) (</sup>وكانت): ا - ض . فقالت : ا • فقلت : ض .

<sup>14)</sup> واخبرنا: ش ، اخبرنا: أ ١٥٥ م منعمة مهدين الله

 <sup>1)</sup> اخرجه ابن ابي غيبة والطبراني والعاجم وصحعه و وابن مردويه .
 انظر الدر المنثور 1/12 .

قال حدثنا يحيى بن معين ، قال حدثنا زكرياء بن يحيى ابن عمارة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن انس بن مالك ، قال : قال رسول الله \_ (ص) \_ ثلاثة لن يزلن في امتي : التفاخر في الاحساب ، والنياحة ، والانواء .

زكريا بن يحيى هذا ثقة (1) ، روى عنه أيضا مسلم بن ابراهيم ، وعبد الاعلى بن حماد ، وعمرو بن علي .

وأخبرنا عبيد بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين ، قال حدثنا محمد بن سنجر ، قال حدثنا أسباط ، عن هشام ، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت : بايعنا رسول الله \_ (ص) \_ على أن لا ننوح، فما وفي منا الا خمس سماهن هشام ، منهن: ام سليم (2) .

قال أبو عمر: وفي حديثنا (المذكور) في هذا الباب، حديث مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة ، عن النبي - (ص) -

<sup>10)</sup> خبس : ١١ خبسة : ض

<sup>12) (</sup>المذكور) : ١ - ض ،

 <sup>1)</sup> أبو يحيى الذراع البصرى (ت 189 ه) .
 انظر تعذب التعديب 387/3 .

<sup>2)</sup> اغرجه ابن ابي شيبة ، وعبد بن حبيدً وأبن مردويه ، و انظر الدر البنثور 211/6 .

في قوله : اني لا أصافح النساء ، دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ، ولا يمسها بيده ، ولا يصافحها .

وقد روي عن النبي - (ص) - أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة ؛ فان الشيطان ثالثهم .

وفي قوله - (ص) - : إني لا أصافح النساء ، دايل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها - (ص) ، ولو كان لا يرى المصافحة ، لقال : إني لا أصافح أحدا ؛ ألا ترى الى الحديث المروى عن عثمان - رحمه الله - أنه قال : ما تفنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى ببميني منذ بايعت بها رسول الله - (ص) (1) .

وقد ذكرنا دخول المصافحة في المبايعة عند ذكرنا حديث البيعة في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب، وذكرنا هناك من الآثار في ذلك ما يكفى.

وقد أخبرنا خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرىء ، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد المنادى ، حدثنا جعفر ابن شاكر ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال كان النبى - (ص) - لا يصافح النساء (2) .

قال: وقد حدثنا سفيان بن المنصور، عن ابراهيم، قال: 

ان النبي \_ (ص) \_ يصافح النساء وعلى بده ثوب.

<sup>17) (</sup>وقد حدثنا) : ض وحدثنا ـ باسقاط (وقد) : ١.

<sup>1)</sup> رواه ابن ماجه.

انظر دخائر المواريث 1/284 ، حديث 5143 .

<sup>2)</sup> رواه احمد. انظر نيض القدير على الجامع الصغير ة/176 .حديث 5895 .

قال: وحدثنا سفيان، عن اسماعيل بن أبسي خالد، عن قيس بن أبي حازم، ان النبي - (ص) - كان إذا بابع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا عيسى بن يونس ، هن المقدام بن ثابت ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت : أتيت النبي – (ص) أنا وابنة عم (لي) لنبايعه ، فقال : اني لا أصافح النساء (1)

وحدثنا سلمة بن سعيد، قال حدثنا على بن عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خراش، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن مقدام بن ثابت ابي المقدام عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت آتيت النبي - (ص) - أنا وابنة عم لي نبايعه، فقال إنى لا أصافح النساء.

قال أبو الحسن علي بن عمر: مقدام بن ثابت، أخو عمر بن ثابت، وابوهما ثابت بن هرمز، يكنى أبا المقدام، حدث عن سعيد بن المسيب، وغيره، روى عنه الحكم بن عتيبة، وشعبة، والثورى، وغيرهم؛ وله أخ يكنى أبا عبيدة يحدث عن أبي بردة

<sup>8) (</sup>لي) : ۱ - ش · 18) وله : ش · واهم : ۱ ·

اخرجه سعيد بن منصور .
 انظر الدر المنثور 6/209 .

ابن أبي موسى ، روى عنه ابن أخيه عمر بن ثابت ، ومقدام بن ثابت هنداً ، غريب الحديث ، يحدث من شهر بن حوشب ، وأبي هارون العبدي ـ ولم يرو عنه هذا الحديث غير عيسى بن يونس

وقد روى ابن وهب ، وابراهيم بن طعمان ، وسعيد بن داود الزبيري - ( جميعاً ) عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة في بيعة النساء ، قالت : ما مس رسول الله - (ص) - بيده يد امرأة قط ، إلا ان يأخذ عليها ، فاذا أخذ عليها فاعطته ، قال اذهبى ، فقد بابعتك .

وهذا ايس في الموطأ عند أحد من رواته ـ فيما علمت ، وقد روى يحيى بن معين ، عن معن بن عيسى ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لم يصافح رسول الله ـ (ص) ـ امرأة قط .

حدثنا خلف بن القاسم ، حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي، قال : حدثنا أحمد بن علي، قال حدثنا يحيى بن معين مفذكره ، وهذا حديث لا أعلم أحداً حدث به غير ابن معين ، وقد وهم في اسناده وغلط ، فكره النسائي .

قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثنا يحيى بن معين ــ فذكره والصواب في الحديث ما في موطأ مالك عن ابن المنكدر.

ة) (جميما): ١ - مني

وهذا: ا هذا: ض.

<sup>13) (</sup> بن ) : ا ـ ش .

<sup>16)</sup> ذڪره: ش وذڪره: ا

<sup>18) (</sup> والصواب . . . من ابن المنصدر) : ض ـ ا ـ

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد وابن نمير، عن الاجلح، عن أبي اسحاق، عن البراء، أنه قال: قال رسول الله \_ (ص) \_ : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر اهما قبل أن يفترقا (1).

وروى أبو الحكم العنزي (2)، عن البراء، أن رسول الله - (ص) - قال: اذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله، واستغفراه، غفر لهما.

وحماد بن سلمة. عن (ثابت) عن أنس قال: اما جاء أهل اليمن، قال سول الله \_ (ص) \_ قد جاء كم أهل اليمن \_ وهم أول من جاء بالمصافحة .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا يعقوب بن كعب ، قال حدثنا مبشر بن اسماعيل ، عن حسان بن نوح ، عن عبد الله بن بسر ،

<sup>6)</sup> المنزى: ١٠ المنبرى: ض ـ وهو تحريف.

<sup>7)</sup> فتصافعنا ؛ ض • وتصافعا : ١ .

<sup>9) (</sup>عن ثابت) ؛ ١ ـ ض .

<sup>10)</sup> قد جا كم : ش ، جا كم \_ با ـ قاط ( قد ) : ١ .

<sup>1)</sup> رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه.

انظر فيض القدير على الجامع الصغير 499/5.

<sup>2)</sup> أبو الحكم زيد بن أبي الشعثا المنزي، ذكره أبن حيان في اثقات انظر تهذيب التهذيب \$/16.

قال: ترون يدي هـذه ، صافعت بهـا رسول الله - (ص) ـ وذكر الحديث .

ومبايعة الرحال كانت كمبايعة النساء على ما في حديث عبادة ذكره البخاري، قال حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعبب، عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء قال إن رسول الله - (ص) - قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأنوا ببهتان تفترونه ببن أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منهم، فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوفي به فهو إلى الله، إن شاه أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله عليه ، فهو إلى الله ، إن شاه عفا عنه ، وإن شاه عاقبه ، فبايعناه على ذلك (1).

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن العشيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل

<sup>5)</sup> ابن إدريس مائذ: ش ، أبو ذر بن عائذ: ١ ، وهو تحريف

<sup>14)</sup> حدثنا ، ا ض ، وحدثنا : ظ . بن سفيان : ظ ـ أ ض .

<sup>1)</sup> انظر صحيح البخاري 7/1

ابن عياش (1) قال حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، أنهما بايعا رسول الله (ص) وهما ابنا سبع سنين ، فلما رآهما رسول الله - (ص) - تبسم وبسط يده فبايعهما .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا أبي، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه. أن عائشة حدثته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله ـ (ص) ـ يد امرأة قط، إلا ان يأخذ عليها، فاذا أخذ عليها فاعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك. وسيأتي في حديث عبد الله بن دينار في البيعة ما فيه زيادة بيان وكفاية ـ ان شاء الله تعالى.

<sup>1)</sup> ميافي ؛ ا ش ، عباس ؛ ظ وهو تحريف .

عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر : أ ض ، عبد الله بن جعفر وابث الزبير : ظ .

<sup>10</sup> ـ 11) (وسيأتي . . . ان شا الله) : أ ض ـ ظ .

<sup>1)</sup> المنسى أبدو متبدة الحمصى · صاحب حديث · اختلفوا في عالمه ( ت 181 ه ) .

انظر تهذيب التهذيب 1/128 ـ 326 .

## حديث ثالث لمحمد بن المنكدر

مالك. عن محمد بن المنكدر، (وعن) سالم أبي النضر ـ مولى عمر بن عبد الله ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه. أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله ـ طلى الله عليه وسلم ـ في الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : الطاعون رجز ، أرسل على طائفة من صلى الله عليه وسلم ـ : الطاعون رجز ، أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تخرجوا فراراً منه (1).

قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر ابن سعد، عن أبيه، انه سمعه يسأل أسامة. وتابعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة، منهم: مطرف، وأبو مصعب، ويحيى

<sup>2)</sup> وعن: أ. ض ظ.

<sup>6)</sup> رجز: ش ظ و هز ۱۱.

<sup>10) (</sup> قال أبو عمر): أ ض ـ ظ . هن هامر: ظ ، عامر ـ باسقاط (هن) ض . 11 ( انه سمع . . . وقد جوده ) : أ ض ـ ظ .

الموطأ رواية يحبى : ص 646 • حديث 1618 . والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم . انظر الزرقاني على الموطأ 289/4 •

ابن يحيى النيسابوري ولا وجه(۱) لذكر أبيه في ذلك؛ لان الحديث انما هو لعامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد، سمعه منه؛ وكذلك رواه معن بن عيسى ، وابن بكير، ومحمد بن الحسن ، وجماعة سواهم ، عن مالك \_ ولم يقولوا عن أبيه ، وقد جوده القعنبي ، فروى عن مالك \_ عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص ، أن أخبره : أن أسامة بن زيد ، أخبره ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : الطاعون رجز - وذكر الحديث لعامر ، عن اسامة ـ لم يقل فيه عن ابيه ، ولا ذكر أبا النض مع محمد بن المنكدر ؛ وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضر ، ومحمد بن المنكدر ؛ وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك

 <sup>(</sup>واه جماعة معن: ض معن ـ باسقساط ( جماعة ) : أ و جماعة سواهم : أ و وسواهم ـ باسقاط ( جماعة ) : ض .

<sup>4)</sup> يقولوا عن أبيه: ض ، يقل فيه عن أبيه: أ .

وقد جوده القمنبي 1 أ ض ، ورواه القمنبي : ظ

فرواه : ض ، فروى : أ . عن عامر : أ ض ، أن عامر : ظ .

<sup>6)</sup> انه: ض اذ: أ . ظ .

<sup>8) (</sup>لم يقل فيه عن أبيه): أض ـ ظ

<sup>8)</sup> ولا ذكر: أض ولم يذكر: ظ مع محمد بن المنكدر : أض - ظ -

<sup>9)</sup> رواة الموطأ: أض الرواة: ظ. يجمعون فيه عن مائك أبه النضر و.حمد ابن المنكدر: ظ.

<sup>10)</sup> جبيعاً : أ ـ ض ظ . روى يحيى : أ ، رواه يحيى : ض ـ ظ .

<sup>1)</sup> كذا ثبت في نسخة : أ ض وهو الذي ذكره السيوطي في « تنوير الحوالك ٤ ـ نقلا عن ابن عبد البرع ٤ ص 206 والذي عند الزرقاني في شرح الوطأع 2/48 ـ عن أبن عبد البر: (أن المعنى واحد الأن ذكر أبيه ـ في رواية الأكثرين ولانه سمعه يسأل أباه) وهو الثابت في نسخة ظ حما أشرنا إلى ذلك في الفروق .

وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وهو - عندي - وهم، لا يصح - والله أعلم - ممن رواه كذلك .

(1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا بكر بن حماد ، حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن معمر ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى اللة عليه وسلم .. أنه ذكر الطاعون فقال : وجع أرسل على من كان قبلكم - الحديث .

وهذا مما حدث به معمر بالعراق ، واهل الحديث يقولون: إن ما حدث به معمر بالعراق من حفظه لم يقمه ، وأخطأ في كثير منه .

والدليل على أن هذا مما أخطأ فيه ـ والله أعلم ـ ما حدثنا أبو خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أبن أبي العقب ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال حدثنا أبو اليمن ، قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة ، عن الزهري ، قال حدثني عامر بن سعد ، أنه سمع أسامة ابن زيد ـ وهو يحدث سعد بن أبي وقاص ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذكر هذا الوجع ـ وساق الحديث بمعناه ،

<sup>2)</sup> لا يصع ؛ ض \_ أظ . مبن ؛ ض ، من ؛ أ \_ ظ .

 <sup>1)</sup> من هنا بدأ اضطراب نسخة ظ أيضاً ، ففيها بعض زياداة مع نقص كبير .

وهذا هو الصحيح فيه لعامر، عن أسامة ، لاعن أبيه ـ والله أعلم وقد رواه يزيد بن العادي، عن محمد بن المنكدر ، عن عامر ابن سعد ، عن أسامة ـ لا عن سعد :

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن ، قال : حدثنا محمد بن عثمان الصيدلاني ، قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة ، قال حدثنا عبد العزير بن أبي خازم ، عن بزيد بن عبد الله بن الهادي ، عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد ، عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ذكر الطاعون عنده فقال: انه رجس أو رجز، عذبت به أمة من الامم ، وقد بقيت منه بقايا ؛ فاذا سمعتم به بأرض ، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض ـ وأنتم فيه ـ فلا تفروا منه . فقال محمد بن المنكدر : فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال : هكذا حدثنيه عامر بن سعد .

وقد رواه عبد الحميد بن جعفر ، عن داود بن عامر بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الطاعون بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها، واذا كان بغيرها ولستم بها فلا تدخلوها وهذا الاسناد ليس بحجة ، لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك .

ومبن خالفه فيه ابن شهاب ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو ابن دينار؛ وهؤلاء لانظير لهم في الحفظ والاتقان ، وليس داود أبن عامر ممن يلحق بهم .

وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع عامر بن سعد قال: جاء رجل الى سعد فسأله عن الطاعون، فقال أسامة: أنا اخبرك، سمعت رسول الله عليه وسلم - يقول: اذا هجم الطاعون - وانته بأرض فلا تخرجوا فرار منه؛ واذا سمعتم به بأرض، فلا تدخلوها

فان قبل: قد رواه أبو حذيفة عن الثوري عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن سعد ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، قبل له : نعم ، وهو عندنا من حديث علي بن عبد العزيز ، عن أبي حذيفة: موسى بن مسعوه كذلك ، ولكنه خطأ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري ، وقد ذكره ابن أبي شيبة ، عن عبد الله بن نبير ، عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر ، عن عامر بن سعد ، عن اسامة ابن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان هذا الطاعون رجيز سلط على من كان قبلكم ـ الحديث .

وهذا يشهد لما قلناه من خطأ ابي حذيفة، فان قيل: ان أسد ابن موسى حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة ، عن الاعرج عن أشعث بن اسحاق بن سعد بن أبي وقاص، أن سعدا كان اذا جاءه اسامة ابن زيد لم يقربهما أحد فجاء عامر بن سعد، فقعد اليهما،

 <sup>1)</sup> وحدثنا سعيد: من ، حدثنا سعيد: أظ.
 في نسخة أ ، حالمة قال ـ قبل حدثنا ـ ساقطة في السند .

فقال اسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مااطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. فقال سعد لاسامة: أنت سمعت هذا؟ قال نعم مرتين، فقال سعد وانا قد سمعته. قبل هذا حديث لايحتج به من ميز أقل شيء من طرق الاحاديث، لانه خبر منقطع ضعيف، وابن لهيعة اكثر أهل العلم لا يقبلون شيئا من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه ينما ذكروا قبل احتراق كتبه وابن المبارك، وابن منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه ينما ذكروا قبل احتراق كتبه وابن المبارك، وابن

وأما أسد ومثله، فانما سمعوا منه بعد احتراق حتبه ، وحان يملي من حفظه فيخطى ويخلط ؛ وليس بحجة عند جميعهم . وحديثه هذا ايضا مع ضعفه منقطع، واحاديث الحفاظ الثقات بخلافه:

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، قال حدثنا بوسف بن يزيد، قال ، حدثنا اسد بن موسى، قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال : سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاص، قال : جاء رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون \_ وعنده اسامة بن زيد \_ فقال أسامة : أنا أخبرك ، سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : إن

ه) يقبلون : ض ، يئتلون : أ .

<sup>19)</sup> أخبرك : ض ، أخبرتك ؛ أ .

هذا الطاعون رجز أو عذاب ، ارسل على من كات قبلكم ، أو على طائعة من بني اسرائيل ؛ فاذا وقع بأرض فلا تدخلوها، واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا .

ورواية اسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة ، دليل على ضبط أسد ، فان قيل ان ابا خالد الاحمر روى عن عكرمة بن خالد المخزومي. عن يحيى بن سعيد، عن أبيه ، عن سعد ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون رجز أصيب به من كان قبلكم ـ الحديث .

وفيه سماع سعد له من النبي ـ صلى الله عليه وسلم، قيل: وهذا أيضا حديث ضعيف الاسناد، قرده احاديث الحفاظ؛ لان سعدا لو كان عنده فيه سماع من النبى عليه السلام، ما احتاج أن يسأل اسامة بن زيد عن ذلك في حديث مالك عن محمد بن المنكدر، هن عامر بن سعد، انه سمع أباه يسأل اسامة ابن زيد ـ ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في الطاعون؟ وفي حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عامر ابن سعد انه سمع اسامة بن زيد يقول لابيه سعد بن أبي وقاص الجراح، روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابراهيم بن الجراح، روى عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابراهيم بن

<sup>17)</sup> أخبرك : ض ، أخبرتك : أ .

سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، وأسامة بن زيد ، وحذيفة ، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز الحديث . قبل لقائل ذلك : هذا اسناد آخر غير اسناد عامر بن سعد ، وهذا الاسناد أيضا الصحيح فيه أن الحديث لابراهيم بن سعد، عن اسامة بن زيد وحده؛ كذلك روى شعبة، وأبو اسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت ؛ وكذلك رواه جماعة عن الثوري - وقد اضطرب فيه وكيع: فمرة رواه هكذا، ومرة جعله عن ابراهيم بن سعد عن آبيه ، واسامة ، وحذيفة بن ثابت - مكان حذيفة . وأصحاب الثوري يخالفونه في ذلك ، فسقط الاحتجاج بروابته فيه .

واما حديث شعبة، فحدثنا احمد بن قاسم بن عيسى المقرى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا على بن الجعد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص ـ يقول: سمعت اسامة بن زيد يحدث سعدا أنه سمع رسول الله على الله عليه وسلم ـ يقول: اذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها. قال حبيب: قلت لابرهيم بن سعد، أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو جالس لا ينكره ؟ قال: نعم:

ا وحده ؛ ش ، وجده : أ .

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا احمد بن ابرهيم ابن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عمرو ابن عون، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن ابني اسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبني ثابت، عن ابرهيم بن سعد بن أبني وقاص، عن أسامة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوجع رجز ـ وذكر الحديث

هذا ما يجىء على مذهب اهل الحديث في تعذيب اسناد هذا الخبر ، على انه قد يمكن أن يكون سعد قد سبع ما سبع اسامة منه، ولكن الحكم ما ذكرنا ـ والله أعلم

وأما قوله في هذا الطاعون رجز ، فالطاعون معلوم وقد مضي في تفسير معناه ـ في باب ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ـ ما فيه كفاية، ومضت هناك اخبار في الطاعون حسان (1) ، لا معنى لذكر شيء منها معادا ههنا .

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا عيسى بن أبي ذكويه المعروف بالدعاث ، قال حدثنا فروة بن أبي المعزى، قال حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن

<sup>10)</sup> واما: ١٠ اما: ض .

<sup>- 16)</sup> مسهر : ض ٠ شهر : ١ . يوسفِ بن مِيدِيون الرض البن مِعدِدون - باسقاط ( يوسف ) : ١ .

<sup>1)</sup> انظر ج 6 ص 211 ـ 212 . يَلْمُعَثَّا يَّهِ مِنْ وَ وَ وَ وَيَّا وَقِ

ميمون، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فناء امتي بالطعن والطاعون قلت : الطعن قد عرفناه ، فما الطاعون؟ •قال : غدة كغدة البعير تخرج في المراق، والآباط ، من مات منه مات شهيدا ـ وذكر نمام الخبر .

وأما الرجز فالعذاب، لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان من من ذلك قوله ، فلما كشفنا عنهم الرجـز (1) ، \_ وهو حثير . وقد يكون الرجس والرجر سواء . والرجز النجاسة ، والرجز ايضا : عبادة الاوثان ، دليل (ذلك) قوله عز وجل ، والرجز فاهجر »، (2) ولا وجه لذكر الرجز، في هذا الحديث الا العذاب ، وكل ما ابتلى به الانسان من الاوجاع والمحن والشيب وغير ذلك فهو من العذاب ، وقد قيل في الادنى يوم بدر، وقال ، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم من الدنيا » . هذا كله وما أشبعه من العذاب ـ والله أعلم .

<sup>7)</sup> فلما حشفنا ؛ ض • فحشفنا ؛ ١ .

ا دنك ١١ - ض .

<sup>11)</sup> والثيب: ١ • بالسيف: ض.

<sup>1)</sup> الآية: 185 • سورة الامراف.

<sup>2)</sup> الآية: 5 • سورة المدار .

وأما قوله ارسل على بني اسرائيل، او على من كان قبلكم، فالشك من المحدث: هل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم على بني اسرائيل - أو قال: ارسل على من قبلكم .

والمعنى ـ والله ـ أعلم أن الطاعون اول ما نزل في الارض. فعلى طائفة من بني اسرائيل قبلنا .

وأما نهيه عن القدوم عليه، وعن الفرار منه، فلئلا يلوم احدهم بعد ذلك نفسه ـ إن مرض منه فمات ، أو يقول غيره لـو لـم يقدم عليه أو فر منه لنجا ، ونحو هـذا ؛ فيلومون انفسهم فيما لالوم عليهم فيه ، لان الباقي والناهض لا يتجاوز احد منهم اجله ولا يستاخر عنه؛ وفيه جاء النهي عن اللوم مطلقاً يعنى قولهم: لو كان كذا لم يكن كذا . ويقال : إنه ما فر أحد من الطاعون فنجا:

حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : أخبرنا عبد الله بن مسرور ، حدثنا عبسى بن مسكين ، حدثنا ابن سنجر، حدثنا عارم، حدثنا داود بن أبي الفرات ، فال أخبرنا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن عائشة ، حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاءون ، فأخبرها نبي الله \_ صلى الله عليه وسلم عن الطاءون ، فأخبرها نبي الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه كان عذابا بعثه الله على من يشاء، ،فجعله الله رحمة للمومنين: فليس من عبد يقع الطاعون بارض، فيثبت ولا يخرج،

<sup>7)</sup> يقدم عليه أوفر منه لنجا ؛ ض • يقدم عليه نجا • واو فر منه نجا ؛ ١ . 17) بعثه : ض • يبعثه : ١ .

ويعلم أنه لن يصيبه الا ما كتب الله له، إلا كأن له مثل أجر شعيد.

وقد ذكرنا أخباراً في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر. في الفرار عن الطاعون (1)، لا وجه لتكريرها هفنا .

وفيه ـ عندي ـ والله أعلم ـ النهي عن ركوب الغرر، والمخاطرة بالنفس والمهجة؛ لان الاغلب في الظاهر، ان الارض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيها اذا نزل بها. فنهوا عن هذا الظاهر؛ اذ الآجال والـآلام مستورة عنهم. ومن هذا الباب أيضاً قوله: لا يحل الممرض على المصح ، ثم قال ـ عند حقيقة الامر ـ : فمن أعدى الاول ؟

وأما قول ابي النضر في هذا الحديث: لا يخرجكم إلا فراراً منه، وكذا قال يحيى وغيره عن مالك، (1) فسيأتي القول فيه في باب أبى النضر - ان شاء الله تعالى.

<sup>1)</sup> انظر ع 2 ص 212 ـ 216 .

## حديث رابع لمحمد بن المنكدر

مالك، عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي . أنه أخبره ، ان عائشة أم المومنين أخبرته : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من امرى تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقة (1) .

هكذا روى هذا العديث جماعة الرواة عن مالك - فيما علمت . والرجل الرضى عند سعيد بن جبير قيل : انه الاسود بن يزيد - والله أعلم .

حدثنا محمد بن ابراهيم، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا

<sup>4)</sup> تكون ، ض ، يكون : اظ . بليل : اض ـ ظ .

يغلبه : ا ض ، فغلبه : ظ . الله : ا ض . ظ .

<sup>7)</sup> قال أبو عمر: ١ - ض ظ.

<sup>1)</sup> الموطأ رواية يحيى ص 86 ـ حديث 253 ورواية محمد بن الحسن ص 73 ـ حديث 167 والحديث رواه النسائي، انظر الزرقاني على الموطأ 241/1.

مجمد بن سليمان بن أبي داود ، قال : كان يقال له بومه ، (۱) «ليس به بأس، وابوه ليس بثقة ولا مأمون قال حدثنا أبو جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير، عن الاسود ابن يزيد عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه ، وكتب له أجر صلاته (2) .

وأما سعيد بن جبير، فهو مولى لبني والبة من بني أسد، يكنى ابا عبد الله، كان شديد السمرة، وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم كتب لابي بردة وهو على القضاء، وقد كان الحجاج ولاه قضاء الكوفة، فضح أهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء مولى، ولا يصلح الا رجل عربي: فاستقضى الحجاج حينتذ ابا بردة، وامره ان لا يقطع امرا دون سعيد بن جبير، وكان أبو بردة على القضاء وبيت المال، وكان سعيد يكتب له؛ ثم خرج مع ابن الاشعث، وكان يقول: والله ماخرجت على الحجاج حتى كفر، فلما انهزم اصحاب ابن الاشعث بدير الجماجم، هرب سعيد بن جبير، إلى

ان ال حكان : ا من . كان \_ باسقاط (قال) : ظ اله : ض ظ \_ ا .
 عال حدثنا أبو جعفر : ا من اقال أبو جعفر \_ باسقاط (حدثنا) : ظ

 <sup>1)</sup> بضم الموحدة وسعون الواو - كما في التقريب 166/2 - عدد 272.
 2) انظر سنن النسائي 8/858 .

مصة ، فأخذه خاادين عبد الله القسري - وكان واليا الموايد على مكة فبعث به إلى الحجاج فقتله وذلك في سنة اربع وتسعين وهو ابن ثمان واربعين سنة ، ومات الحجاج بعده بيسير ، قيل شعر ، وقيل شعرين وقيل ستة أشعر ، ولم يقتل بعده - فيما قال ضمرة - احدا .

وأما (1) الاسود بن يزيد النخعى فيكنى، ابا عبد الرحمان بابنه عبد الرحمان ، مات سنة خمس وسبعين ، وكان فاضلا، عابدا، مجتهدا، حج من بين حجة وعمرة ستين، وقيل ثمانين

وروى سفيان، عن ابي اسحاق قال: قالت عائشة أم المومنين: ما بالعراق أحد اعجب الي من الاسود وقد جاء عن ابي الدرداء مرفوعا وموقوعا مثل حديث عائشة هذا .

روى حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوى ان يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، حتب الله له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.

<sup>6</sup> ـ 11) ( وأما الاسود . . عائشة فلذا ) : اض ـ ظ .

<sup>(12)</sup> روی حبیب : ا ض ، وقد روی حبیب : ظ .

<sup>1)</sup> هنا اضطراب في نسخة : ظ - حتى آخر شرح الحديث · ففها تقديم وتأخير · وزيادة ونقص - كما أشرت الى ذلك في الفروق -

وذكر البزار قال: حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا حسين بن علي ، حدثنا زائدة ، عن عبدة بن ابي لبابة ، عن سويد بن غفلة ، عث أبي الدرداء - يبلغ به النبي عليه السلام - قال ، من أتى فراشه ، وهو ينوى ان يقوم يصلي من الليل ، فغلبته عينه حتى يصبح ، حتب الله له ما نوى ، وكان نومه صدقة . روى الثوري، وابن عيينة ، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد ابن غفلة، عن أبي ذر، وأبي الدرداء جميعا - موقوفا

وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير - وان لم يعمله - كما لو أنه عمله، وان النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل اذا حيل بينه وبين ذلك العمل، وكانت نيته أن يعمله ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم، أو نسيان، او غير ذلك من وجوه الموانع؛ فإذا كان ذلك، كتب له اجر ذلك العمل وان لم يعمله فضلا من الله ورحمة. جازى على العمل، ثم على النية ان حال دون العمل حائل. وفي مثل هذا الحديث - والله أعلم - جاء الحديث : نية المومن خير من عمله (1).

<sup>1 - 5) (</sup> وذكر البزار . . . نومه صدقة ) : ا ض \_ ظ .

<sup>6)</sup> روى الثوري: ا ض: وقد رواه الثوري: ظ.

<sup>7) (</sup>وقد روى يونس بن يزيمه) : ظ ، وتأخر في النسختين : ا ض . 1 الله عنه النسب دون المامل حائل : ا ض . 1 المامل حائل : 1 المامل حائل : 1 المامل حائل : ا ض . 1 المامل حائل : ا ض . 1 المامل - 1 المامل -

ان حال دون العامل حائل: ا ض · فسبحان المبتدى بالنعسم دون استحقاقي: ظ.

<sup>1)</sup> ذكره ابن حجر في المقاصد الحسنية، وقال حسن الهيره: 450.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو طالب العباس بن الحمد بن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفر، قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال حدثنا ابي، عنأبيه عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه. عن جده على بن حسين، عن ابيه ، عن علي بن طالب، قال : قال رسول على بن حسلى الله عليه وسلم : نية المومن خير من عمله ، ونية الفاجر شر من عمله ، وكل يعمل على نيته

ومعنى هذا الحديث والله أعلم - ان النية بغير عمل ، خير من العمل بلا نية . وتفسير ذلك ، ان العمل بلا نية ، لا يرفع ولا يصعد ، فالنية بغير عمل خير من العمل بغير نية ، لان النية تنفع بلا عمل ، والعمل بلا نية لا منفعة فيه ؛ ويحتمل ان يكون المعنى فيه: نية المومن في الاعمال الصالحة ، اكثر مما يقوى عليه منه ، ونية الفاجر في الاعمال السيئة ، أكثر مما يعمله منها ، ولو انه يعمل ما نوى في الشر ، أهلك الحرث والنسل ، ونحو هذا \_ والله أعلم .

ويدل هذا الحديث على ان المومن قد يقع منه عمل بغير نية ، فيكون لغوا ـ وهو مع ذلك مومن . ويدل أيضا على ان المومن قد ينوى من الاعمال ما لا يعان عليه، وان الفاجر قد ينوى من الاعمال ما لا يعلن عليه، وان الفاجر قد ينوى من الاعمال ما يعصم عنه ولا يصل اليه ؛ وقد روى ابو هريرة ،

<sup>1 - 18) (</sup> حدثنا خلف بن القاسم . . . الى سبعمائة ) : ١ ض - ظ .

عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما يعارضظاهره هذا الحديث وليس بمعارض له \_ اذا حمل على ما وصفنا \_ والله أعلم .

حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا احمد بن الفضل حدثنا محمد ابن جرير حدثنا كريب ، حدثنا ابو خالد الاحمر ، عن هشام ابن حسان ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً الى سبعمائة). ومن هم بسيئة فلم يعملها ، لم تكتب عليه ، فان عملها كتبت

حدثنا أحمد بن محمد. قال: حدثنا احمد بن الفضل الدينوري، قال حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى ابن سعيد. حدثنا الحسن بن ذكوان ، عن أبي رجاء ، عن ابن عباس، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة واحدة ، وان عملها كتبت له عشرا؛ وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، قال : قلت : أنت سمعت ابن عباس يقول : اذا لم يعملها كتبت له حسنة ؟ قال: نعم

قال أبو عمر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبي هريرة في هذا الموضع ، ويحتمل ان يكون ذلك فيمن هم بسيئة فتركها خوف الله ؛ فقد روى عن ابن عباس ، ومجاهد ،

<sup>8)</sup> حتبت : ا ض ، حتبت واحدة \_ بزيادة ( واحدة ) : ظ .

وابراهيم ـ في قول الله عز وجل: دولمن خاف مقام ربـه (1) جنتان، هو الرجل يهم بالمعصية ثم يتركها لخوف المقام بين يدى الله عز وجل

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ـ قراءة مني عليه ـ ان قاسم ابن اصبغ حدثهم ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار ، قال حدثنا أبو اسحاق الغزاري (2) ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حين دنا من المدينة ، قال : ان بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديا ، إلا كانوا معكم ؛ قالوا : وهم ـ بالمدينة ؟ قال : نعم ! حبسهم العذر . هذ أبين شيء فيما قلنا . لان هؤلاء لما نووا الجهاد وأرادوه ، وحبسهم العذر . كانوا في الاجر كمن قطع الاودية والشعاب ـ مجاهدا بنفسه ، وهذا أشبه الاسباب بالذي عليه النوم ، فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها ونوى القيام اليها .

<sup>4)</sup> في : ض ظ ، مني : ١

البزار: ا ض ـ ظ .

الفزاري: ۱ ظ ۱ الفرازي ؛ ظ ـ وهو تصحیف .

 <sup>(9)</sup> أقواماً: ا ض الا قواماً: ظ.

<sup>11 - 18) (</sup> هَذِا أَبِينَ شَي مَ . . . مجاهداً بنفسه ) : ا ض - ظ .

<sup>1)</sup> الآية: 46 ـ سورة الرحمان.

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري الحكوفي • ثقة مامون أحد الاثمة .

انظر تعذيب التعذيب 1/151 ـ 158 .

وهذا الحديث لم يسمعه حميد من انس: حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن اسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن موسى بن انس، عن أبيه انس بن مالك، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما، ما سرتم مسيرا، ولا انفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد، الا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا ـ وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر، وقال الله عز وجل: « لا يستوى القاعدون من المومنين، غير اولي الضرر، (1).

حدثنا أحمد بن قاسم، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا الحارث ، ابن أبي اسامة ، حدثنا يزيد بن هارون ؛ وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر، حدثنا مسدد ، قال حدثنا هشيم ، قالا جميعا : أخبرنا العوام بن حوشب ، قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمان السكسكى ابو اسماعيل ، انه سمع أبا بردة بن أبي موسى، سمع أبا موسى يقول: سمعت رسول الله

<sup>1)</sup> وهذا أشبه الأسباب، وهذا الحديث): ا من - ظ. حدثنا عبد الله: ا ا ص وحدثنا عبد الله: ظ.

<sup>7)</sup> في المدينة : ا ض ، بالمدينة : ظ .

<sup>10)</sup> حدثنا الحرث: إ من ، قال حدثنا الحارث: ظ ،

<sup>11</sup> \_ 18) حدثنا يزيد بن هارون ، وحدثنا عبد الوارث . . . وهو صحيح مقيم : ا ض ، حدثنا معاوية بن همرو ، قال حدثنا زائدة ، قال حدثنا حميد الطويل ، هن أنس بن مالك فذكره سواه : ظ .

الآية: 35 · سورة النسا° .

صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة ، ولا مرتين : من كان له عمل يعمله ، فشغله عنه مرض أو سفر ، فإنه يكتب له كصابح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم - دخل حديث بعضهما في بعض.

وقد مضى في باب زيد بن أسلم - قوله صلى الله عليه وسلم - في المريض: إنه يكتب له اجر ما كان يعمله في صحته، ما دام في وثاق مرضه. وذكر سنيد قال: حدثنا شريك، عن عاص ابن أبي رزين (1) عن ابن عباس - في قوله \* ثم رددناه اسفل سافلين(2)، الى ارذل العمر، «الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال : اذا كبر ولم يطق العمل، كتب له ما كان يعمل.

قال: وحدثنا وحيع، عن سفيان، عن حماد، عن ابراهيم بمثله؛ قال: اذا حبر، ولم يطق العمل، حتب له ما كان يعمل في قوته؛ قال: وحدثنا حماد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: اذا حبر وعجز يجرى عليه اجر ما كان يعمل في شبيبته غير ممنون، \_ هذا توضيح ايضا

 <sup>8 - 9)</sup> دخل حدیث بعضها فی بعض . . . ما کان یعمل : ۱ ض ـ ظ .
 7) رزین : ض ، رزیق : آ .

<sup>10 (</sup> قال وحدثنا . . . ورضه عن ابن شعاب ) ؛ ا ض ـ ظ

<sup>11)</sup> بمثله : ١ ، مثله : ض .

<sup>1)</sup> أبو رزين مسعود بن مالك الاسدي الكوفي • ثقة فاضل (ت 86 هـ) أنظر تهذيب التعذيب 118/10 ـ 119 .

<sup>2)</sup> الآية : 3 • سورة التين .

ما قلنا وقد يدخل مما في الموطأ في هذا الباب ـ حديث مالك عن داود بن الحصين، عن الاعرج ، عن عبد الرحمان بن عبد الباري ، عن عمر ، قال : من فانه حزبه من الليل ، فقرأه حين تزول الشمس ـ الى صلاة الظهر ، فانه لم يفته . (۱) وهذا وان كان فيه عمل ـ فمعلوم أن صلاة الليل والقيام بالاسمار ، افضل من النافلة بالنهار ؛ فعلى هذا المعنى يدخل في هذا الحديث ومثله قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من جهز غازيا كان له مثل اجره (2) . وهذا المعنى قد تقصيناه ايضا عند قوله عليه السلام: فانه في صلاة ما كان منتظراً للصلاة (3) وأتينا هناك من البيان ما لا معنى لتكريره ههنا .

وأما حديث مالك، عن داود، عن الاعرج، عن عبد الرجمان ابن عبد الباري، عن عمر، فإن قوله فيه: فقرأه حين تزول الشمس الى صلاة الظهر، وهم - عندي - والله أعلم، ولا أدري امن داود جاء، ام من غيره ؟ لان المحفوظ فيه عن عمر من حديث

<sup>2)</sup> الحصين: ض ، الحصن: ١.

<sup>1)</sup> رواه معمد بن الحسن الشيباني في موطئه ص 74 ـ حديث 168 ـ

<sup>2)</sup> أخرجه ابن ماجه في سننه ، ورواه كذلك أبو يملي والبزار .

انظر فيض القدير على الجامع الصغير للمناوي 114/6 - حديث 1621

هائي له هن نعيم بن عبد الله المجمر ، والعلام بن عبد الرحمان
 ابن يعقوب عن أبي هريرة .

انظر الموطأ يشرح الزرقائي ج 1/825 ـ 826 .

ابن شهاب: من نام عن حزبه، او عن شيء من حزبه. فقرأه ما بين صلاة الفجر ، وصلاة الظهر ؛ كتب له كأنما قرأه وقد اختلف في اسناده ، ورفعه عن ابن شهاب :

فروى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن عبد الباري، عن عمر بن الخطاب، عن النبي - عليه السلام - قال: من نام عن حزبه، وعن شيء من حزبه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، حتب كأنما قرأه من الليل. هكذا رواه ابن وهب. وأبو صفوات، عن يونس، عن الزهري، باسناده مرفوعا.

واسم ابي صفوان عبد الله بن سعيد، مكي، ثقة روى. عنه الحميدي، وكبار الناس، ورواه معمر، عن الزهري، عن عروة عن عبد الرحمان بن عبد البار عن عمدر بن الخطاب موقوف عليه قوله .

وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في غرائب حديث مالك.
فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المقرى،
النقاش من أصل كتابه، حدثنا احمد بن طاهر بن حرملة بن
يحيى، حدثنا جدى حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب،
أخبرنا مالك بن أنيس، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد،
وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمان ابن عبد البارى.

عن عمر بن الخطاب. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، أو عن شيء منه ، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل، قال ابو الحسن: لم يكتب من حديث مالك، الا من هذا الوجه، وهو غريب عن مالك ، ومحفوظ من حديث يونس ، وعقيل ، عن الزهرى، قال : وأحمد بن طاهر ليس ـ بالقوى

قال أبو عمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل، فيتفضل الله برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته ، وليس من زوال الشمس الى صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد حزبه، وهذا بين والله أعلم .

and the second of the second o

## حديث خامس لمحمد بن المنكدر

مالك ، عن محمد بن المنكدر ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ دعي (لطعام) فقرب اليه خبز ولحم ، فأكل منه ثم توضأ ثم أتى بفضل ذلك الطعام، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ (1)

قال ابو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة - فيما علمت - مرسلا. ورواه عمر بن ابراهيم الكردي، وخالد بن يزيد العمري، والقدامي، كلهم عن مالك، عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله مسندا، وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته عن مالك، ولا عن غيره اضعفهم، والصواب فيه عن مالك ما في الموطأ مرسلا، وقد رواه ثقات عن محمد بن المنكدر، عن جابر مسندا، وسنذكر ما حضرنا ذكره من ذلك في هذا الكتاب - ان شاء الله.

 <sup>(3)</sup> إلى طعام: ١٠ اطعمام: ظ٠ وهو الذي في التجريم وسائم نسخ الموطأ ، وهي ساقطة في ض .

<sup>5) (</sup>قال أبو عمر ): اض - ظ . هذا الحديث : ض ظ ، هو الحديث ا.

 <sup>6) (</sup>ورواه عمر . . . . مرسلا) : ا ض ـ ظ .
 11) (وسند کر . ان شا الله) : ا ض ـ ظ .

الموطأ رواية يحبى ص 29 حديث 54 والحديث أخرجه أبو داود الترمذي الظر الزرقاني على الموطأ 1/16.

وفيه من الفقه ، ان لا وضوء على من أكل مما مسته النار. وأما قوله في هذا الحديث ، فأكل منه ثم توضأ ، فذلك - والله أعلم - انما كان لحدث عنده ، او للفضل ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ في الاغلب من أمره لكل صلاة ، وبدلك على ما ذكرت لك ، ما ذكر في هذا الحديث - أنه أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى وام يتوضأ ، فلو كان وضوءه من أجل الطعام أولا ، لكان قد توضأ آخرا من بقية ذلك الطعام ؛ اذ الحكم فهه واحد ، هذا ما لا يشك فيه ذو لب وفيه أبضا أن رسول الله عليه وسلم - لم يكن يتوضأ أحيانا لكل صلاة .

وفيه أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان ياكل في البوم مرتين ، وربما أكثر ؛ وقد مضى القول. والآثار، وما المعلماء في هذا الباب من التنازع ، وما روى فيه عن السلف مستوعباً في باب زيد بن أسلم (1) من كتابنا هذا ، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا .

وأما رواية من روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر مسندا متصلا، فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن بن يحيى،

<sup>8)</sup> لحدث : ش ظ ٠ لحديث : ١٠

<sup>7)</sup> قد توضأ: ا من ، فرضا: ظ.

<sup>1)</sup> انظر ع 3/138 \_ 154.

قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى بن الحسن الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانيء الاثرم الوراق، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن بونس، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال أخبرنا محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبد الله، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما مست النار، فأكل وتوضأ وصلى، ثم أكل بعد ذلك مثل ذلك، فصلى ولم بتوضأ.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن . قال حدثنا محمد ابن بكر بن داسة ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثمي ، قال حدثنا حجاج ، قال ابن جريج : أخبرني ابن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله بقول : قرب (1) لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم ، فأكل منه ثم دعا بوضوء، فتوضأ ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه ، فأكل ، ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ (2) .

وحدثنا عبد الله ، قال حدثنا محمد ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا موسى أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش ، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن

<sup>9)</sup> بن داسة : ظ عبد الرزاق : اض .

<sup>1)</sup> في سنن ابي داؤد (قربت للنبي)

<sup>2)</sup> انظر سنن ابي داود 1/43.

جابر بن عبد الله، قال: كان آخر الامرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قرك الوضوء مما غيرت النار (1) .

قال أبو داود: وهذا اختصار من الحديث الاول (2)

وحدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ، قال حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني عمرو بن منصور ، قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ـ وهو ابن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كان آخر الامرين من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار .

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان ، قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أسامة ، قال حدثنا العباس بن الفضل).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي، قال حدثنا أبو معمر، قالا، حدثنا عبد الوارث، قال أخبرنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من الانصار، فذبحت له شاة، فأكل ثم صلى ولم يتوضأ

<sup>10) (</sup>وحدثنا احمد بن قاسم ٠٠٠ العباس بن الفضل): ظ - ا ض .

<sup>1)</sup> نفس المعدر،

<sup>2)</sup> انظر سنن ابي داود بقرح السيوطي وحاشية السندي 108/1.

ودخلت على أبي بكر بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبن شاتكم الوالد تطبخ لنا؟ فأكل ثم صلى ولم يتوضأ.

ودخلت على عبر بعد موت أبي بكر - فأكل خبزاً ولحما ثم صلى ولم يتوضأ .

قال أبو عبر: قد روى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عقيل، وحطاء ابن أبي رباح، وغيرهما؛ وانما ذكرنا في هذا الباب حديث ابن المنكدر خاصة مسنداً، توصيلا لمرسلات مالك، وتبياناً اصحتها وبالله التوفيق.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحبى، قال حدثنا محمد ابن يحبى بن عمر ، قال حدثنا علي بن حرب الطائي ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل لحما فصلى ولم يتوضأ ، وأن أبا بكر الصديق أكل كنفا فصلى ولم يتوضأ ، وأن عمر ابن الخطاب أكل لحما فصلى ولم يتوضأ

قال أبو عمر: فعده السنة الثابتة، وعمل الخلفاء الراشدين، فلا وجه. عندي - لما خالف ذلك من الآثار والأقوال - والله المستعان،

<sup>10)</sup> التوفيق : أض ، العون والتوفيق : ظ.

حدثنا عبد الوارت بن سفهان، ويعيش بن سعيد، قالا حدثنا عبر أصبغ، قال حدثنا عبر بن عثمان بن كثير بن دينار الحنصى، قال: قال حدثنا عبر بن عثمان بن كثير بن دينار الحنصى، قال: حدثنا عقبة بن علقمة البيروتي معافري (2)، عن الاوزاعي، قال: كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقى عطاء بن أبي رباح، فأخبره عن جابر بن عبد الله. أن أبا بحر أكل ذرائا، أو كتفا، ثم صلى وام يتوضأ، فقيل له أتركت الوضوء؟ فقال: الن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع، أحب إليه من أن يخالف رسول الله .. صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عمر: بعمل الخلفاء بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الباب، يوقف على الناسخ والمنسوخ ـ (فافهم)، وقد ذكر مالك في الموطأ عن أبي نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن أبي بكر الصديق (3) . وعن ابن المنهدر ، وصفوان

<sup>2)</sup> ابه الاحوص: ظ ابن الاحوص: أض.

<sup>11)</sup> يوقف : ا ض ، توقف : ظ . فاقهم : ظ ـ ا ض .

ابو عبد الله عبد بن الهيثم بن حاد بن واقد الثقفي مولاهم المروف بأبي الاحرص، قاضي كعبرا، ثقلة، من لاثبات المتقدمين. (ت 299 م) .
 انظر تهذيب التهذيب 4989 ـ 499 .

ابو عبد ارحمان عقبة بن علقمة بن حدیج المعافري البيروتي لقة مامين . ( ت 204 ه )

انطر تهذیب التعذیب 246/7.

انظر الموطأ ص 29 حديث 68 .

ابن سليم ، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، عن عمر بن الخطاب (۱). وعن ضمرة بن سعيد ، عن ابان بن عثمان ، عن عثمان (2) ؛ وعن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ، أبيه ، أنهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار (8) .

وبلغه عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ـ مثل ذلك (4)، وقد ذكرنا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا ـ (5) ما يشفى الناظر ويكفى والحمد لله .

<sup>1)</sup> انظر الموطأ بشرح الزرة في 69/1 حديث 49 .

<sup>2)</sup> نفس المصدر حديث 50 •

لا) انظر المرطأ ص 28 ـ حديث 62 .

<sup>4)</sup> الموطأ ص 28 . 51

انظر ع 8 حدیث سابع لزید بن اسام م 829 - 854 .

انتهى الجزء الثاني عشر من كتاب « التمهيد ، ويتلوه الجزء الثالث عشر ، أوله : محمد بن حبان الالصاري

The second secon

## الفهارس العامة:

| 312         | - | الموضوعات 283 ما 283 ما 283 ما 283 ما ت | 1 ۔ فھر س |
|-------------|---|-----------------------------------------|-----------|
|             |   | الآيات                                  |           |
|             |   | الاحاديث                                |           |
|             |   | الآثار 825                              |           |
| 334         | • | مصطلع الحديث                            | 5 ـ فھرس  |
| 336         | - | الجرح والنمديل88                        | 6 ـ نھرس  |
| <b>33</b> 8 | - | الكلمات المشروحة 337                    | 7 ـ فھرس  |
|             |   | الابيات الشعرية 889                     | 8 ـ فهرس  |
| 842         | - | الاعلام المترجم لهم ٤٤١٠٠٠٠٠٠           | 9 ـ نھرس  |
| 344         | _ | الشعوب والقبائل والطوائف 348            | 10 ـ نھرس |
| 346         | _ | البلدان والاماكن 845                    | 11 _نھرس  |
| 348         | _ | مصادر التحقيق 847 · · · · · · ·         | 12 _فھرس  |



## 1 - فهرس الموضوعات

| 6 _ 5 | ے مقدمے ا                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
|       | - حديث أول من مراسيل ابن شهاب ، أن رسول                         |
|       | الله ـ ص ـ كان يصلي يوم الفطر ويـوم الاضحي                      |
| 7     | قبسل الخسطية                                                    |
|       | <ul> <li>مذهب الجماعة : أنه لا يجوز نقديم الخطبة قبل</li> </ul> |
| 8     | الصلاة في العبدين                                               |
|       | <ul> <li>اهل الانداس على مذهب السلطان (من تقديم</li> </ul>      |
| 8     | الخطبة قبل الصلاة) . وهو شي. صنعه بنوامية قديما                 |
|       | <ul> <li>حان رسول الله - ص - وأبو بكر وعبر يعلون قبل</li> </ul> |
| 9     | الخطبة .                                                        |
|       | - شهد ابدن عباس العيد مع رسول الله ـ ص ـ                        |
| 10    | فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب                                |
| 11    | <ul> <li>حان عثمان بخطب بعد الصلاة</li> </ul>                   |
| 11    | - أول من خطب قبل الصلاة معاوية                                  |
| 12    | - كان على يصلي قبل الحطبة                                       |
|       | - حديث قدان من مراسيل ابن شعاب ، أن رسول                        |
|       | الله ـ ص ـ قال : لا يجتمع دينان في جزيرة                        |
| 14.18 | العرب. والنعليق عليه :                                          |
|       | حديث عمر: لاخرجان اليهود والنصاري من                            |
| 14    | جزيرة العرب. حتى لا أدع فيها إلا مسلما .                        |

|       | _ حديث ابن عباس: أخرجوا المشرحكون من            |
|-------|-------------------------------------------------|
| 14    | جزيهرة العرب                                    |
| 15    | _ حزيرة العرب: مكة والمدينة                     |
|       | _ حديث أبي عبيدة بن الجراح: أخرجوا يعود         |
| 15    | الحجاز                                          |
| 16    | _ حديث عمر : حاني بك ـ وقد قلصت بك ناقتك        |
|       | _ حدیث ثالث من مراسیل ابن شهاب: أن نساء         |
| 18.17 | عن في معد رسول الله - ص - يسلمن بأرضهن          |
|       | _ حان بين إطلام صفوان بن أمية ، وبين إسلام      |
| 19    | امرأنه ـ نحو شهر                                |
|       | _ عن ابن شهاب :لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى     |
|       | رسول الله - ص - وزوجها كافر - إلا فرقت          |
| 19    | هجرتها بيلهما                                   |
|       | _ حدیث ابن عباس أن رجلا جاء مسلما علی           |
| 20.19 | عهد رسول الله                                   |
|       | _ حدیث ابن عباس: رد رسول الله ـ ص ـ ابنته       |
| 20    | زينب على أبا العاص                              |
|       | ريسي عن الزهري أن أبا العاص بن الربيع - أسر يوم |
|       | بدر ، فأتى به - إلى رسول الله - ص - فرد عليه    |
| 21    | امرأته ـ وهو ڪافس                               |
| 21    | _ قمية أبي العاص منسوضة                         |
| e e   | _ ام يختلف أهل السير أن آية : • لا هن حل        |
| 22    | لهم ٥ ـ نزلت في الحديبية                        |
|       | _ عن موسى بن عقبة ، أن ابا العاص - مسر في       |
|       | رجوعه من الشام - بأبي جلدل ، وأبي بصير ،        |
| 22    | فأخدده ومن معه                                  |

|                        | إجماع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما في        | _ |
|------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 28                     | حال واحدة ـ ان اهما المقام على نكاحهما           |   |
|                        | ام بختلفا ان الكافرة ـ إذا اسلمت ثمم انقضت       | _ |
|                        | عدتها ـ انمه لا سبيل ازوجها اليها ـ إلا ما شـذ   |   |
| 23                     | عن النخصي                                        |   |
|                        | الاحتجاج بحدیث ابن عباس في رد زبلب على           | _ |
|                        | ابي الماص بالنكاح الأول ، وابطال المؤلف له من    |   |
| <b>24</b> . <b>2</b> 3 | عبدة وجبوه                                       |   |
|                        | خبر عمرو بن شعيب: أن رسول الله ـ ص ـ             | _ |
| 24                     | رد زینب (ابنته) ـ علی ابي العاص بنڪاح جديد       |   |
| 25                     | اختلاف الفقعاء في العربية تخرج الينا مسلمة       | - |
| 25                     | اختلافهم في الذميين إذا اسلم احدهما قبل صاحبه    | _ |
| 26                     | اسلام الرجل ـ وزوجته مجوسية حاضرة او غائبة       | _ |
| 27                     | الكوافر اللائي نزل فيهن القرآن                   | _ |
| 29.28                  | اسلام المرأة قبل زوجها ـ واختلاف الفقها. في ذلك  | _ |
|                        | مذهب مالك في المرأة تسلم ـ وزوجها كافـر ،        | _ |
| 80                     | وهو ام يدخل بها بعد                              |   |
| 80                     | رأى مالك في المجوسية يتزوجها مجوسي               | _ |
|                        | امراة اسلمت على عهد رسول الله ـ ص ـ              | _ |
| 31.80                  | ونزوجت ، فجاء زوجها الى النبي ـ ص ـ              |   |
|                        | روى عن عمرو ابن عباس ـ الفرقة بين الزوجين        | _ |
| 82                     | اذا أسلمت المرأة الذمية ـ وأبى زوجها ان يسلم     |   |
|                        | عن الزهري أن امراة هكرمة بن أبي جهل، وأمرأة سهيل | _ |
| 83.82                  | ابن عمرو ـ اسلمتا في عدتهما. فأقاما على نكاحهما  |   |
|                        | عن ابن شهاب ان ابنة الوليد بن المغيرة ـ          | _ |
|                        | وكانت تحـت صفوان بن امية ـ فـأ ـلمت بـوم         |   |
| 83                     | الفني أدم اسلم واستقرت علده دذلك النكاح          |   |

|                 | <ul> <li>من مجاهد اذا اسلم الرجل وزوجته في عدتها.</li> </ul> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 84              | فعى امراته ، ومثله لعبسر بن عبد العزبز                       |
| 85 - 84         | ـ نقه الحديث                                                 |
|                 | _ عن عائشة ان رجلا قال لرسول الله _ ص _ :                    |
|                 | جئتك لاتبعك واصيب ممك ، فقال ـ ص ـ إنا                       |
| 86              | لانستميان بمشارك                                             |
|                 | ـ بجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين                 |
| 86              | إذا كانو خدماً ولوانية                                       |
|                 | ـ مذهب الشافعي والثوري، والاوزاعي، وابي حليفة،               |
|                 | لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال                        |
| 86              | المشركيدن                                                    |
|                 | ـ بعث ـ ص ـ الى بني النضير ـ وقال لهم: اما                   |
| 87.86           | قاتلتم معنا، او اعرتمونا سلاحا                               |
|                 | مدهب الثوري والاوزاعي: اذا استعين بأهل الذمة                 |
| 87              | استهم لنهم . • • • •                                         |
|                 | _ ابو حليفة واصحابه: لا يسعم لاهل الذمة ، ولكن               |
| 87              | يرضيخ لنهم                                                   |
|                 | _ الشافعي: يستأجرهم الامام من مال لا مالك لـه                |
| 87              | بعيله ، ، ،                                                  |
| 87              | ـ فقه الحديث .                                               |
| <b>89 . 8</b> 8 | ـ اختـلاف الفقهاء في ضمان العاربية                           |
| 40.89           | _ حجة من قال: ان العارية مضمونة                              |
| 40              | ـ حجة من قال: ان العاربة فير مضمونة                          |
| 41 . 40         | _ اختلافهم في حديث صفوان                                     |
| 42              | _ خبر قتادة: هو اميلك لا ضمان عليه .                         |
| 48              | _ حديث سمرة: على اليد ما احتوت حتى تؤديه                     |

| 44             | . اختلاف الصحابـة مي ضمان المارية              |
|----------------|------------------------------------------------|
|                | . حدیث رابع من مراسیل ابن شعاب ، عن عمرو       |
|                | ابن العاص قال: لما قدمنا المدينة ، فاللا وبساء |
|                | من وعكما شديد ، فقال ـ ص ـ صلاة القاعد مثل     |
| 45             | نصف صلاة القائم والتعليق عليه                  |
| 46             | _ اختلاف أصحاب ابن شعاب في رواية هذا الحديث    |
|                | _ غربلة البؤلف لعذه الروايات، وتبيانه الصحيح   |
| 49 . 47        | والسقيم منعيا                                  |
|                | _ حديث عبد الله بن عسر ومن فير رواية ابت       |
| 50             | شهاب                                           |
| <b>51.50</b>   | _ حدیث سعید بن عثمان                           |
|                | _ حديث خامس من مراسيل ابن شهاب: أن أم          |
|                | حكيم بنت العرث بن هشام - وكانت تعت             |
|                | عكرمة بن ابي جعل . فاسلمت يوم الفتح وهرب       |
| 52             | زوجها من الاسلام حتى قدم اليمن والتعليق عليه   |
| <b>58</b> . 52 | _ فقـه الحديث                                  |
| •              | _ الرسول _ عليه السلام _ يرحب بعكرمة بن أبي    |
| 53             | جهل ويقول له: مرحبا بالراكب المهاجر .          |
|                | - حدیث سادس من مراسیل ابن شهاب آنه قال:        |
|                | يلغني أن رسول الله - ص - قال لرجـل من          |
|                | ثقيف أسلم - وعنده عشر نسوة - حين أسلم -:       |
| 54             | أمسك منهن أربعاء وفارق سائرهن والتعليق عليه    |
| •              | _ حدیث قبس بن الحرث قال: أسلمت، وعندی          |
|                | مالى نسوة . فذكرت ذلك لللبي - ص - فقال ا       |
| <b>5</b> 5     | فمانی ندوه . فدهرت دین تنتی ـ ص ـ ندن .        |
|                |                                                |

|         | حديث وهب الاسدى قال: اسلمت ـ وعندي ـ                                  | _ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|         | َ ثَمَانِي نَسُوةً ، فَ <b>ذَك</b> رت ذَاكَ لَلْنَبِي _ ص _ فَقَالَ : |   |
| 58 . 56 | اختر منهن أربعا والتعليق عليه :                                       |   |
|         | أبن هبد البر: هذه الاحاديث كلها معلولة ،                              | _ |
|         | وايست أسانيدها بالقوية ، ولكنها لم يرو شيء                            |   |
| 58      | يخالفها _ عن النبي _ ص _ والاصول تعضدها                               |   |
|         | اختلاف الفقعاء فيما إذا أسلم الكافر ونحته                             | _ |
|         | اختان : قسال الاوزاعسي : إن الاولى امرأتسه ،                          |   |
|         | وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو بوسف : بختار                          |   |
|         | الاوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة ، فيرقى                             |   |
| 58      | بيئه وبينهن . بينهن                                                   |   |
|         | عن الحسن بن حي: بختار الاوائل، فإن لم                                 | _ |
|         | يدر أيتهن أول، طلق كل واحدة منهن نطلبقة .                             |   |
| 59      | حتى تنقضي عدتهن ، ثـم يتزوج ملعا أربعا ان شاء                         |   |
|         | سئل ابس عبد الملك عن رجل أسلم ـ وعدده                                 | _ |
| j est e | هشر نسوة . قال : يفارق سنا ويقيم على أربع ،                           |   |
| **** ,  | أفإن وجد الاثنين من الاربع ـ أختيه ، يكون                             |   |
| 60.59   | مين السيت اثنتان                                                      |   |
|         | قيل لابن القاسم أرأيت الحربي أو الذمي، أو الذي                        | _ |
|         | يسلم ـ وقد تزوج الامم والابلة في عقدة واحدة                           |   |
|         | أو عقدتين ، فلم يبن بهما قال : يحبس                                   |   |
| 60      | أيتهما شاء                                                            |   |
|         | مذهب مالك في الرجل ينكع المرأة المشركة                                | _ |
|         | وابنتها، فيدخل بهما ويسلم ويسلمان ـ أن يفرق                           |   |
| 61      | بينهما وبينه، ولا ينكم واحدة ملهما أبدا:                              |   |

|            | كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه ، فإنه لا       | - |
|------------|-------------------------------------------------|---|
| 61         | يجوز اللذي أسلم أن يقبم عليه                    |   |
| . •        | كتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز          | _ |
|            | يسأله من رجل من المجوس وعنده امرأة وابنتها      |   |
| 61         | اسلمنا معه ، فحتب اليه عمر أن بطلقهما جميعا     |   |
|            | اذا أسلم - وعده أكثر من أربع نسوة - يختار       | _ |
| 62         | منعن أربعاً ، ولا يبالي أوالل كن أو أواخس       |   |
|            | حديث الضحاك عن أبيه قال : قلت يا رسول اله:      | _ |
|            | انى أسلمت ـ ونعتى أختان ـ قال: ظلـق             |   |
| 62         | أيتعما شئيت                                     |   |
|            | حدیث سابع من مراسیل ابن شهاب ، قال بلغنی        | _ |
|            | أن رسول الله ـ ص ـ أخذ الجزية من مجوس           |   |
| <b>66</b>  | البحرين والتعليق عليه                           |   |
|            | حديث السائب بن يزيد ، أن النبي ـ ص ـ أخذ        | - |
| 64         | الجزية من مجوس هجر                              |   |
|            | حديث السائب: أن رسول الله ـ ص ـ أخـذ            | - |
|            | الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس،     |   |
| - 64       | وأخذها عثمان من البربس                          |   |
|            | أهل السواد لم يكن لهم عهد ، فلما أخذ منهم       |   |
| <b>6</b> 5 | الخراج ، كان لهم عهد                            |   |
|            | حدیث ثامن من مراسیل ابن شهاب ، أن عائشة         |   |
|            | وحفصة زوجي النبي ـ ص ـ أصبحتا صائمتين           |   |
|            | متطوعتين ، فأهدى اهما طعام فأفطرتا ، فقال ـ ص ـ |   |
| 66         | اقضيا يوماً آخر - مكانه والتعليق عليه :         |   |
| 67         | اختلافهم في هذا الحديث على ابن شهاب :           | _ |

|                     | ـ ابن عبد البر يطعن في الرواة الذين رووه      |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|---|
| 68 - 67             | _ مسلداً _ عن عروة عن عائشة .                 |   |
|                     | _ عن ابن جربع: قلت لابن شعاب: أحدثك مروة      |   |
|                     | عن عائشة _ أن النبي _ ص _ قال: من أفطر في     |   |
|                     | التطوع فليصمه ؟ قال: لم أسمع عن عروة في       |   |
| 70 - 69             | ذاك شيئاً .                                   |   |
|                     | ـ ابن عبد البر: روى في هذا الباب من حديث      |   |
| 1. <b>3</b> . 1. 1. | مائشة بلت طلحة عن مائشة ـ حديث لا يصح فيه     |   |
| 70                  | قوله _ ص _ : صوما يوماً مكانه                 |   |
|                     | _ وروى عن ابن عباس بشل ذلك _ وهو حديث         |   |
| 70                  | ملڪر                                          |   |
|                     | _ حديث عروة عن عائشة قالت: أهدى لي ولحفصة     |   |
| 71                  | طعام _ وكلا صائبتين فأقطرنا.                  |   |
| 72.71               | _ حديث عمرة عن عائشة بمثل ذلك .               | Q |
|                     | _ اختلاف الفقهاء في ذلك :                     |   |
|                     | فمالك وأصحابه أن عليمه القضاء، وكذلك قال      |   |
|                     | أبو حليفة وأبو ثمور، ومذهب الشافعي وأصحابه    |   |
|                     | وأحمد واسحاق: يستحب أن لا يفطر، فإن أعطر      |   |
|                     | فلا قضاء عليه ؛ وقال الشوري : أحب الي أن      |   |
| 72                  | يقضى ؛ واختلف أصحاب أبي حليفة                 |   |
|                     | _ ابن عبد البر: والفقهاء كلهم من أهل الرأي    |   |
|                     | والأثر على أن المتطوع اذا أنظر ناسياً أو غلبه |   |
|                     | شيء ، فلا قضاء عليه . وقال ابن علية : إن أعطر |   |
| 72                  | ناسياً أو عامداً ـ قياساً على الحج            |   |
|                     | _ حجة من قال: إن المنطوع لا شيء عليه _ حديث   |   |
|                     | أ. هاني قالت: لما كان بوم الفتح: فتح مكة ،    |   |

جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله . ص . وأم هاني م عن يمينه ، قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فلاولته فشرب مله ، ثام ناوله أم هاني، فشربت ملمه ؛ قالت يا رسول الله ، لقد أفطرت . وكنت صائمة ؛ قال اها : أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت : لا ، قال : فلا يضرك إن حان تطوعاً : 78 حديث سماك بن حرب عن هارون بن أم هاني ، ، عن أم هانيء ، قالت دخل على رسول الله - ص -وأنا صائمة ، فأتم بإناء من لبن فشرب ، ثم ناولني فشربت ، فقلت يا رسول الله : إني كنت صائمة ، ولكن كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول أه ـ ص ـ : إن كان من قضاء رمضان فاقضى يوماً مكانه ، وإن كان من غير تضاء رمضان ، فإن 74 شئت فاقضى ، وإن شئت فلا تقضى \_ اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره . 74 \_ احتجاج الشافعي لجواز الفطر في النطوع ـ بحديث عائشة منت طلحة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله ـ ص ـ فقلت : إنا خبأنا الك حيسا ، أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه. . . وحديث جادر: أنه \_ ص \_ خرج من المدينة ، حتى إذا كان بكراع الفيهم - وهو صائم - رفيع إناء فوضمه على بسده - وهو على الرحل ، فشرب 75 والناس بنظرون كان جماعة من الصحابة لا يرون بالافطار في 76.75 صيام التطوع بأسا .

|    | صنع ساام الأفطس طعاءً فأرسل إلى سعيد بن              |   |
|----|------------------------------------------------------|---|
|    | جبير ، فقال : إني صائم ، فحدثه بحديث سلمان           |   |
| 77 | أنه فطر أبا الدرداء فأفطر                            |   |
|    | احتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة ـ بالاجماع       |   |
|    | في حج التطوع والعمرة، أنه ليس لأحد الخروج            |   |
|    | منهما بعد الدخول فيهما ، وأن من خرج منهما            |   |
| `  | فضاهما ، وأن الصيام قياس عليه؛ _ بأن قال الفرق       |   |
|    | بين ذاك بأن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوانه          |   |
|    | ـ كان عاصياً او تمادي في ذلك ـ فاسداً ، وهو          |   |
|    | في الحج مأمور بالتمادي فيه ـ فاسداً ، ولا يجوز له    |   |
|    | الخروج منه ـ حتى يتمه على فساده ثم يقضيه ،           |   |
| 77 | وايس كذاك الصوم والصلاة .                            |   |
|    | حديث عائشة قالت: عان رسول الله _ ص _ إذا             | _ |
|    | دخل على ، قال : هل علدكم من طعام ؟ فإذا قلنا         |   |
| ,  | لا ، قال : إني صائم . فدخل عليا يوماً ، فقلنا        |   |
|    | يا رسول الله ، أهدي لنا حبس ، فحبسناه الله ،         |   |
| 78 | فقال اذنيه، فأصبح صائماً وأفطر والتعليق عليه :       |   |
|    | حديث طلحة بن يحيى: كنت أردت الصوم،                   | - |
| 79 | ولكن أصوم بوماً مكانه والتعليق عليه :                |   |
|    | حجة مالك في إيجاب القضاء على المنطوع - إذا           | _ |
| 79 | أفسد صومه عامداً ـ قوله تعالى: • ولا تبطلوا أعمالكم، |   |
|    | أجمعوا على أن المفسد لحجة النطوع أو عمرته            | _ |
|    | - أن عليه القضاء، فالقياس على هذا الاجماع            |   |
|    |                                                      |   |

|                         | حديث إدا دعي احدهم الي طلقام لليجلب ، الأن        | _ |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---|
| 80                      | كان مفطراً مليأكل ، وإن كان صادًاً فلبدع :        |   |
|                         | حديث لا تصوم امرأة _ وزوجها شاهد _ بوماً من       | _ |
| 80                      | غير شعر رمضان إلا باذنه والتعليق عليه :           |   |
|                         | حديث ردوا تمركم في وعاله ، وردوا سملكم            | - |
| 80                      | في سقائه ، فإنسي صائم والتعليق عليه :             |   |
|                         | خبر أبن عمر في المفطر معتمداً في صوم التطوع:      |   |
| 81                      | ذاك اللاعب بدينه أو قال بعومه .                   |   |
|                         | دعي سعيد بن جبهر إلى طعام فقال: لأن تختلف         |   |
| 81                      | الاسنة في جوفي ، أحسب إلى من أن أفطس              |   |
|                         | حدیث ناسع لابن شهاب ، أن رسول الله ـ ص ـ          | _ |
|                         | وابها بكر، وعمر ، كانو بمشون أمهام الجنازة        |   |
| 84 . 88                 | والتعليق عليه                                     |   |
|                         | حديث عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله          | _ |
| <b>8</b> 5 . 84         | وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة والتعليق طلبه    |   |
|                         | حديث ابن شهاب عن سالم أن أباه كان يمشي            | _ |
|                         | أمام الجنازة، ويقول: كان رسول الله ـ ص ـ يمشي     |   |
| 91 _ 88                 | بين يديها، وأبو بكر وعمر وفثمان ، والتعليق علمه   |   |
|                         | حديث وهب بن أسد عن يونس ، عن الزهري،              | _ |
|                         | عن أنس، أن رسول الله _ ص _ وأبا بكر وعمر          |   |
|                         | وعثمان ، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها          |   |
| 93 .                    | والتعليق عليه والتعليق                            |   |
| 98                      | قوله في الحديث (وخلفها) ـ لايصح ،وهي لفظة منكرة   |   |
| <b>9</b> 5 . <b>9</b> 4 | اختلاف الفقعاء في المشي أمام الجنازة ، وخلفها     |   |
|                         | الصحابة والتابعون الذين كبانوا بمشون أمام الجنازة | _ |
| 95                      | مِيام من بذلك ، وهم قول الفقهاء السمعة            |   |

| 95    | <ul> <li>الزهرى: المشى خلف الجنازة من خطا السنة</li> </ul> |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | _ احمد بن حنبل: المشي أمام الجنازة أفضل،                   |
|       | واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة                  |
| 05    | زينب بلت جعش .                                             |
|       | ـ تضعیف احمد بن حنبل لحدیث علی: فضل المشي                  |
|       | خلفها على المشي أمامها ، كفضل صلاة الجماعة                 |
| 95    | على صلاة الفذ                                              |
|       | ـ تخريج حديث علي من طريق عبد الرزاق ، وأخذ                 |
| 96.95 | الشوري بسه                                                 |
| 96    | _ اخراج عبد الرزاق لحديث على باسداد فيه اين                |
|       | خبر رديعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب                |
| 96    | يقدم الناس أمام جنازة زبلب بنت جحش                         |
|       | ـ ابن جربر الطبري: لن كان المشيع المجازة                   |
| 97    | راكبا مشي خلفها ، وأو كان ماشيا فحيث شاء                   |
|       | _ حديث المغيرة بن شعبة _ أن رسول الله _ ص _                |
|       | قال: الراكب يسبر خلف الجلازة، والماشي                      |
| 98.97 | خلفها وأمامها خلفها                                        |
|       | _ حديث عبد الله بن مسعود قال: سألما رسول                   |
| !     | الله . ص . عن السير بالجنازة متبوعة وليست                  |
| 99.98 | بتابعة والتعليق عليه                                       |
|       | _ روي في هذا الباب حديث منكر من حديث                       |
|       | جريج بن معاوية ، عن كلانة ، عن أبي هريرة ،                 |
| 100   | ان النبي - ص - قال: امشوا خلف الجنازة                      |
|       | ـ روي عن أنس بن مالك، ومعارية بن قرة،                      |
| 100   | وسعيد بن جبير - أنهم كانو يمشوق خلف الجنازة                |

|     | - روي عن نافع عن ابن عمر قال: كيف المشي                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | في الجنازة ؟ فقال : أما تراني أمشي خلفها ؟                        |
| 100 | قال ابن عبد البر - وهذا - عندي - لا يثبث                          |
|     | - حديث زائدة من على أنه مشى خُلف الجنازة ،                        |
|     | وأبو بحر وعمر ـ امامها ، وقال : إنهما ليعلمان                     |
|     | أن البشي خلفها انضل نكلم أحمد بن                                  |
|     | حنبل في اسلاده، وقال إنه عن زائدة بن خراش                         |
|     | وهو مجهول غير معرف ، وانتقده ابن عبد البر                         |
|     | وقال أن زائدة الذي في اسلاده ليس هو زائدة                         |
| 100 | ابن خراش ، بل هو زائدة بن أوس                                     |
|     | <ul> <li>ذكر أبو بكر الاثـرم ـ بالاسانيد الحسان ـ جملة</li> </ul> |
|     | من الصحابة والتابعين ، كلهم كانوا بمشون                           |
| 101 | أمام الجنازة                                                      |
|     | - عن حميد الطويل انه سمع العزار يسأل أنس بن                       |
| -   | مالك عن المشي أمام الجنازة ، فقال أنس: إنما                       |
|     | أنت مشيع ، فامش - إن شئت أمامها ، وان شئت                         |
| 102 | خلفها، وإن شفت عن يسينها، وان شنت عن يسارها                       |
|     | - حديث عاشر من مراسل ابن شهاب ، أنه أخبره                         |
|     | ان رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول                        |
|     | الله ـ ص ـ وشهد على نفسه أربع مرات، فأمر                          |
| 103 | به - ص - فوجم والتعليق عليه .                                     |
|     | - عن جابر أنه قال: كنت فيمن رجمه، فلما                            |
|     | أذاقته الحجارة، هـرب، فأدركلاه في الحرة                           |
| 104 | فرجيناه                                                           |
|     | - روى هذا الحديث جماعة من الصحابة في رجم                          |
| 106 | الاسلمي وهو ما عـز.                                               |

| اختلاف الفقهاء في الاقرار بالزني :                |
|---------------------------------------------------|
| فقال مالك والليث وعثمان البتي : اذا أقر مرة       |
| واحدة ، ومن حجتهم في ذلك : قوله - ص - في          |
| قصة العسيف: وأغديا أنيس على امرأة هذا ، فان       |
| اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها                    |
| . وأجمهوا على أن الاقرار في الحقوق بجب بالواحدة:  |
| . مذهب أبي حليفة واصحابه : انه لا بجب الرجم       |
| بالاقرار ـ حتى يقــر بالزنى اربــع مرات ـ في      |
| مجالس متفرقة . • • •                              |
| ـ وقال زفر : لا يحد حنى يقر مرتين في موطنين :     |
| _ حديث ابن عباس ان النبي _ ص _ رد ماعزا حتى       |
| شهد وأقر اربع مرات ، ثم امر برجمه . والتعليق عليه |
| من حديث جابر بن سمرة قال: أتى رسول الله           |
| ے میں حدید جاہر ہی سمرہ ماں مسلمی و کوں س         |
| ـ صـ ـ رجل اشعر قصبر له عضلات، فأقر انه قد        |
| زنى ، فرده مرنين ، ثم امر برجمه . والتمليق عليه   |
| _ اختلاف الفقها، في رجوع المقر بالزنى، وشرب       |
| الحمر ، وما ليس من حقوق الآدميين                  |
| _ ابن عبد البر: إذا اقر الرجل بسرقة من مال رجل،   |
| فأنكر الرجل المقر له ذلك ولم يدعه ، وكذب          |
| السارق ، أو أقر بسرقة من مال غائب ثم رجع أم       |
| يقطع ، لأنه لآدمي همنا                            |
| _ اختلف قول مالك في المقر بالزنى أو شرب الخمر،    |
| يقام عليه الحد فيرجع تحت العذاب، فمرة قال:        |
| اذا اقهم عليه اكثر الحد انم عليه، لأن رجوعه ندم   |
| منه ؛ مدة قال : بقيل ، جوعه منه ابداً ، ولا يضرب  |
|                                                   |

| <b>.</b>  | بعد رجوعه وبرقع عنه ؛ وهو قول ابن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ وعليه الناس ، لأنه محال ان حد احد بغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113       | اقرار ولا بينة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | - ابن عبد البر: ثبت عن النبي - ص - حديث أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | هريرة وجابر وغيرهما ـ ان ماعز بن مالك لما رجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ومسنة الحجارة ، هرب فانبعوه ، فقال لهم : ردوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | إلى رسول الله ـ ص ـ فقتلوه رجماً، وذكروا ذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | للنبي ـ ص ـ فقسال النبي ـ ص ـ فهلا تركتموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | لمله بتوب ، فيتوب الله عليه وهو واضح أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113       | يةبل رجوعه اذا رجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | ۔ حدیث حادی عشر من مراسیــل ابن شهــاب: أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | علم من الدية أن يخبرني ، فقام الضحاك بن قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | الكلابي فقال: كتب الي رسول الله ـ ص ـ أن أورث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 115       | امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها والتعليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | ـ حديث عبد الله بن المبارك، عن مالك، عن الله |
| 440 440   | الزهري ، عن أنس قال : كان قتل أشيم خطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119.118   | والتعليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | _ حديث زفر بن وقهمة ، عن المغيرة بن شعبة ، أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404 400   | زرارة بن جزي، قال لعمر بن الخطاب إن النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121 . 120 | ـ ص ـ كتب أن بورث أشيم والتعليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 122 . 121 | ـ فقه الحديث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | _ حدیث ثانی عشر من مراسیل ابن شهاب آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | رسول الله ـ ص ـ بعث عبد الله بن حذافة أيام ملى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | يقول: إنما هي أيام أكل وشرب، وذكر أه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 123       | والتعليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 124          | <ul> <li>اختلاف اصحاب ابن شهاب عليه ـ في هذا الحديث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ـ حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ ص ـ أيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 125          | التشريق أيهام طعم وذكر أه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | _ لا خلاف بين الفقعاء في أنه لا يجوز لأحد صوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127          | أيام التشريق نطوعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | - ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من أهل العلم - فبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | مالك وأصحابه . فرقوا بين اليومين الاولين من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | أيام التشريق في الصبام خاصة ؛ وجمعور العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | لا يجيزون صوم اليوم الكالث من أيام التشريق ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 129          | في تضاء رمضان، ولا في نذر إلا للمتمتع وحده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Đ.           | ـ المختلاف العلماء في الايام المعلومات المذكورة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181          | القرآن الحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181          | ـ اغتلافهم في أيام الذبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | - حديث قالث عشر من مراسيل ابن شعاب ، أنه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | الله: ما فعر رسول الله ـ ص ـ عنه وعن أعل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 <b>8</b> 2 | الا بدة واحدة . والتمليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | - حديث عائشة: ما ذبع رسول الله - ص - عن آل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 123          | محمد في حجة الوداع الا بقرة واحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | _ حديث أبي هريرة : ذبيع رسول الله _ ص _ عمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 136          | أظمر معه من نسائه في حجة الوداع ـ بقرة بينهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 139          | ـ اختلاف الفقعاء في الاشتراك في العدى والضحايا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ـ حديث جابر: أشرك رسول الله ـ ص ـ علياً في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 139          | هديه عام حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ـ اجتماع الملماء _ أنه لا يجوز الاشتراك لمن لزمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140          | دمه محمد الأحداث والأحداث والأد والأحداث والأحداث والأحداث والأحداث والأحداث والأحداث والأحداث والأحدا |
| 140<br>140   | دم، وحجتهم في فك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           | مذهب مالك اذا ذبع الجزور أو نحرت شاة من غير        | _   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----|
| 141       | ضرورة ام يؤكلا                                     |     |
| 141       | حديث أسماء: انتحرنا فرساً على عهد رسول الله ص      | _   |
| 145 - 148 | أبو الزمير المكي ونبذة عن حيانه                    | _   |
|           | حديث أول لابي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ،       | -   |
|           | قال: نحرفا مع رسول الله ـ ص ـ عام الحديبية         |     |
| 148 . 147 | البدنة عن سبعة . والتعليق عليه                     |     |
|           | اختلاف الفقهاء في موضوع نحر رسول لله ـ ص ـ         | -   |
| 149       | عام الحديبية                                       |     |
| 151.150   | اختلامهم فيمن حصره العدو في غير الحرم              | _   |
| 151       | من حصره المرض                                      | -   |
| 152       | من حصره العدو بمكة                                 | -   |
| 153       | من وقف بعرفة فليس بمحصر علد مالك                   |     |
| 153       | اختلاف أهل اللغة في لفظ الاحصار                    | -   |
| 154       | الحلاق عند مانك وأصحابه نسك واجب .                 | -   |
| 154       | اختلاف العلماء في وجوب العدي على المعصر .          | _   |
|           | اختلافهم في البدنة والبقرة عن سبعة محصرين          | *** |
| 154       | أو متمنعين                                         |     |
|           | ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك وأصحابه ، أنه       | ••• |
| 154       | لا يجوز الاشتراك في العدي الواجب الاعلى رواية شاذة |     |
|           | من حجة مالك ـ فيما ذهب اليه ـ حديث ابن             | *** |
| -         | شهاب عن عمرة أن رسول الله ـ ص ـ نحر عن             |     |
| 156 _ 155 | نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع                     |     |
|           | الابهري: الاشتراك في الضحايا والهدي لا بجوز        | -   |
| 157       | ونقد عبد البرله                                    |     |

| 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | . مذهب الشامعي وأبي حنيفا        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <ul><li>٤ وحجتهم في ذلك 158</li></ul>   | عن سبعة ، والبقرة عن سبع         |
|                                         | . حديث جابر أن رسول الله م       |
| رسول الله ـ ص ـ فذبح                    | ـ حديث جابر ڪنا ننمتع مع         |
|                                         | البقرة عن سبعة نشترك فيه         |
| رأن البقرة لا نجزي.                     | ـ حديث الشعبي عن أبن عمر         |
| 140                                     | عن سبعة                          |
| ص ـ يوم الحديبية بضع                    | ـ كان أصحاب رسول الله ـ          |
| 100                                     | عشرة مائة                        |
| بية ألفًا وأربعماقة . 160               | _ حديث جابر كنا يوم الحدي        |
|                                         | _ حديث أنس: أن رسول              |
|                                         | الحديبية: دعوني فأنطلق با        |
|                                         | ۔ خبر جابر : اشتر <b>ک</b> نا مع |
|                                         | الحيج والعمرة حل سبعة في         |
|                                         | ۔ حدیث ثان لابی الزبیر عز        |
| لحوم الضحايا بعد ثلاث                   | ـ ص ـ نعى عن أكل                 |
| 163                                     | والتعليق عليه                    |
| ن جابر أن رسول الله                     | _ حديث قالث لابي الزبير ع        |
| جل بشماله ، أو يمشي                     | ۔ ص ۔ نعی أن بأكل الر            |
| ىق عليە م                               | في نعل واحدة والتعل              |
| لين أحد صم في النعل                     | _ حديث أبي هربرة : لا يمث        |
| 168                                     | الواحدة                          |
| مريرة هذا والنعليق عليه 166             | _ إنهار عائشة حديث أبي و         |
|                                         | _ معنى اشتمال العسماء في ا       |
| 199.167                                 | في ذلك                           |

| 169       | <ul> <li>طاف ـ ص ـ وسعى مضطبعاً ببرد أخضر</li> </ul>        |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---|
|           | - الاحاديث الواردة في النهي عن لهسة الصما. ،                |   |
| 170       | وأن يلتحف بالثوب الواحد .                                   |   |
| 171       | ـ ڪشف المورة حرام                                           |   |
| 171       | - اختلاف الفقهاء مي ستر العورة                              |   |
| 171       | - أول من اتخذ السراويل سيدنا ابراهيم عليه السلام            |   |
|           | - حديث رابع لابي الزبير عن جابر أن رسول الله                |   |
|           | - ص - قال : أغلقوا الباب ، وأوكموا السقاء                   |   |
| 173       | والتعلبق عليه .                                             |   |
| 178       | - حديث : خمس فواسق نقتل في الحل والحرم                      |   |
| 174 - 178 | - معنى ( فويسقة ) في الحديث                                 |   |
| 174       | <ul> <li>حديث إن هذه النار عدو لكم</li> </ul>               |   |
| 172       | - حديث: لا تتركوا النار في بيونكم                           |   |
| 176       | - حديث إذا نمتم ، فأطفئوا سرجكم .                           |   |
| 175       | - معنى قوله في الحديث ( وأوكئوا السقاء ).                   |   |
| 176       | <ul> <li>معنى قوله في الحديث ( اكفئوا الاناه )</li> </ul>   |   |
| 177       | <ul> <li>معنى قوله في الحديث ( وخمروا الاناء ) .</li> </ul> | • |
| 177       | - من مقه الحديث                                             | - |
|           | - حديث جابر أن أبا حيد الساعدي أتى رسول الله                | - |
| 178       | - ص - بقدح من لبن من البقيع لم يخمره.                       |   |
| 178       | - حديث جابر: أطفىء مصباحك واذكر اسم الله :                  | - |
| 179       | - حديث: إذا سمعتم النداء _ وأحدكم على فراشه:                | _ |
| 180       | · حديث : إذا جنع الليل ، فاحبسوا أولاد عم :                 | _ |
|           | حديث جابر: غطوا الاناء، وأكفئوا السقاء، فان                 |   |
| 180       | في السنة ليلة ينزل فيها وباء .                              |   |
| 181       | الوضوء من الماء المحشوف                                     | _ |

| 181       | حديث جابر: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نعاق الحبر:  |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           | . حديث جابر : خمروا الآنية ، وأركئوا الأبواب ،   |
| 182       | وكفوا صبيانكم علد المساء والتعليق عليه :         |
|           | . خبر اختطاف الجن لرجل على عهد عمر،              |
| 184 . 183 | والتعليق عليه                                    |
| 184       | . معنى ( الجدف ) في خبر ابن أبي ليلى .           |
|           | ۔ حدیث خامس لأبي الزبير ، عن طاوس عن ابن         |
|           | عباس أن رسول الله _ ص _ كان يعلمهم هذا           |
|           | الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من جهنم                |
| 186 . 185 | والتعليق عليه                                    |
| 186       | _ الدعاء مخ العبادة                              |
| 186       | _ لا خلاف بين أهل السنة في الاقرار بعذاب القبر:  |
| 186       | _ فتن المحيا والممات في الحديث، وشرح ذلك :       |
|           | _ حديث ابن عمر أنه _ ص _ كان يقول في دعائه:      |
|           | اللهم إنى أسألك العافية في الدنيا والآخرة        |
| 177       | والتعليق علمه                                    |
|           | _ حديث سادس لابي الزبير ، عن طاوس ، عن ابن       |
|           | عباس أن رسول الله _ ص _ كان إذا قام الى          |
|           | الصلاة في جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد         |
| 189       | ألت نور السموات والارض . والتعليق عليه :         |
| 190.189   | _ فقه الحديث                                     |
| 190       | _ معلى قوله في الحديث (أنت قيام السماوات والارض) |
| 190       | _ الاقرار بالجنة والنار ، واجب مجتمع عليه.       |
| 191       | _ معنى قوله في الحديث: ( واليك أنبت).            |
| 191       | _ معنى قوله ( ولك أسلمت )                        |
| 192 _ 101 | _ نرحمة طاوس بن كيسان                            |

|                  | حديث سابع لأبي الزبير عن أبي الطفيل ـ أن        | -    |
|------------------|-------------------------------------------------|------|
| ٠<br>خ           | معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله       | 4.55 |
|                  | - ص - في تبوك ، فكان - ص - بجمع بين الظهر       |      |
| <b>194</b> . 193 | والعصر، والمغرب والعشاء . والتعليق عليه :       |      |
| 195              | فقه الحديث                                      | _    |
| 195              | عزوة نبوك لم هلق فيها ـ ص ـ كيداً ولا قتلا      | _    |
| 195              | فزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من فيرهم        | _    |
|                  | حديث ثابت بن قيس أن أمرأة جاءت الى اللبي        | _    |
| 195              | . ص. يقال لها أم خالد. نسأل عن ابنها. وهو مقتول |      |
| 197 - 196        | من فقه حديث الباب                               | _    |
|                  | اختلاف الفقهاء في الجمع بين الصلاتين للمسافر    | _    |
| 198 - 196        | اذا لم يجد به السير                             |      |
|                  | حديث ابن مسعود: والذي لا اله غيره، ما صلى       | _    |
|                  | رسول الله - ص - صلاة قط - الا لوقتها،           |      |
| 199.198          | الا صلاتين . والتعليق عليه                      |      |
|                  | خبر سليمان بن عبد العزيز قال: مر بنا بأيلة      | _    |
|                  | - ربيعة ، ومحمد بن المنكدر - في اشهاخ من        |      |
|                  | اهل المدينة _ فصلوا الظهر والعصر جميعاً حين     |      |
| 200 - 199        | زالت الشمس وركبوا                               |      |
| \$               | خبر يولس بن يزيد الايلي: مر بدا القعقاع،        | _    |
|                  | ومحمد بن المنكدر، حارجين الى الرباط_            |      |
| 200              | فنزلوا واتيناهم، فصلوا الظهر والعصر ثم ركبوا:   |      |
| 201 . 200        | اختلاف الفقهاء في وجه الجمع بين الصلانين :      | _    |
|                  | ابن عبد البر: في حديث معاذ المذكور: ما يقطع     | _    |
|                  | الالتباس في ان للمسافر ان يجمع بين الصلاتين _   |      |
| 201              | وان ام یجد به السیر.                            |      |

|     | . حدوث عصول بن عروان عن الله اعن ابن عمر     |
|-----|----------------------------------------------|
|     | انه ـ ص ـ استصرخ على صفية في مسيره من        |
|     | معة الى المديلة ، فأخر المغرب عن وقتها ، حتى |
| 208 | <b>حاد الشفق ان بغيب حاد</b>                 |
|     | - إجماع المسلمين - على أن الجمع بين الصلاةين |
|     | بعرفة - الظهر والعصر في أول وقت الظهر ،      |
|     | والمغرب والعشاء بالمزدلفة _ في وقت العشاء ،  |
|     | وذلك سفر مجتمع عليه، فحل ما اختلف فيه من     |
| 200 | مثله برد اليه                                |
|     | ـ من ابن شهاب انه سأل سالم بن عبد الله: هل   |
|     | يجمع بين الظهر والمصر في السفر؟ فقال نعم     |
| 203 | لا بأس بذلك، والتعليق عليه                   |
|     | - الاجماع على أن السنة إنما وردت في الجمع    |
|     | بين صلاتي النهار: الظهر والعصر، وبين صلاتي   |
|     | الليل: المغرب والعشاء، للرخصة في اشتراك      |
| 204 | وقتيهما في السفر ، الأنه عذر .               |
|     | _ ثبت انه _ ص _ كان يجمع بيلهما _ مسافراً في |
| 204 | وقت احداهما                                  |
|     | ـ حديث معاذ ان رسول الله ـ ص ـ كان في        |
|     | غزوة نبوك _ اذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل،     |
|     | جمع بين التلهر والعصر، وان ارتحل قبل ان تزيغ |
|     | الشمس ، اخر الظهر حتى يننزل العصر ، وفي      |
| 205 | المغرب مثل ذاك والتعليق طيه                  |
| 207 | _ من فقه حديث الباب.                         |
|     | _ من اعلام نبوته _ ص _ انه غسل وجهه ويديه    |
|     | بقليل ماء قلك المين، ثم صبه فيها، فجرت المين |

|        | بماء كثير وفضل عنهم ، ونمادي الى الآن .                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 207    | ويتمادى الى قبام الساعة ـ إن شاء الله                   |
|        | - خبر ابن وضاح إنه رأى ذلك الموضع كله حوالي             |
| 208    | تلك العبن جناناً خضرة نضرة .                            |
| 208    | - معنى قوله في الحديث ( والعين نبض بشيء من ما.)         |
|        | - حديث قامن البي الزبير، من سعيد بن جبير،               |
|        | عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله ـ ص ـ                   |
|        | الظهر والعصر جميعاً ، والمفرب والعشاء حميعاً .          |
| 209    | في غير خوف ولا سفر والتعليق عليه :                      |
|        | - حديث ابن عباس: الجمع بين الصلانين في الحضر            |
| 210    | بغير عذر من الكبائر . والتعليق عليه .                   |
|        | _ احتلاف الفقهاء في عذر المطر، وحجة كل فريق             |
| 15.211 | منهم في ذلك.                                            |
|        | _ حديث ابن عباس: جمع رسول الله _ ص _ بين                |
|        | الظهر والعصر، والمفرب والعشاء بالمدينة من غير           |
|        | ي خوف ولا مطر قال ابن عباس: اراد ات                     |
| 214    | لا يحرج امته . والتعليق عليه                            |
|        | - إجماع المسلمين على انه لا يجوز لمسافر ولا             |
|        | مريض، ولا في حال مطر ان يجمع بين الصبع                  |
|        | والظهر، ولا بين العصر والمفرب، وانما الجمع              |
| 215    | ببن ملاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المفرب والعشاء       |
|        | - اجماعهم - كذلك - على ان الصبح لا يجمع مع              |
| 215    | غيرها بحال من الاحوال                                   |
| 216    | <ul> <li>حدیث ابن عباس رخصة للمریض والمرضع :</li> </ul> |
|        | - حدیث جابر ان رسول الله - ص - جمع بهن                  |
|        | الظهر والعصر، والمفرب والعشاء - بالمدينة من             |
| 217    | غير خوف ولا علة ـ للرخصة والتعليق عليه :                |
|        |                                                         |

|                              | . حدیث ابن عباس: صلی بلا رسول الله ـ ص -           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              | بالمديئة ثمانياً ، وسبعاً : الظهر والعصر ، والمغرب |
| 217                          | والعشاء والتعليق عليه                              |
|                              | . اختلاف الفقهاء في جمع المريض مين الظهر           |
| <b>219.2</b> 18              | والمصر، والمفرب والعشاء، وحجة كل فريق منهم:        |
|                              | - ابن عبد البر: هذا جمع مباح - ي الحضر والسفر-     |
|                              | اذا صلى الاولى في آخر وقتها، وصلى الثانية          |
| 920                          | في اول وقتها                                       |
| 222                          | ـ ترجبة محمد بن المنكدر .                          |
|                              | _ حديث اول لحمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله،    |
|                              | ان اعرابياً بايع رسول الله ـ ص ـ على الاسلام،      |
|                              | فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فقال بارسول الله:     |
|                              | اقللي بيعتي، فأبي ـ ص ـ فخرج الاعرابي              |
| 228                          | والتعليق عليه                                      |
|                              | _ كان ـ ص ـ ببايع الناس على حدود الاسلام،          |
| 225 . 224                    | وعلى هجرة الاوطان                                  |
| <b>227 . 2</b> 25            | _ ابن عبد البر: كانت البيعة على وجوه.              |
|                              | _ حدیث ابن مسعود: آکل الربی ، وموکله ،             |
| 227                          | وكانبه ، وشاهده                                    |
| <b>22</b> 9 <sub>-</sub> 228 | _ فقه العديث فقه العديث .                          |
|                              | _ معلى قوله في الحديث ( تنفي خبثها ، وينصع         |
| 229                          | طيبها)                                             |
| <b>231 - 23</b> 0            | _ اخراج عمر بن عبد العزيز من المدينة .             |
|                              | _ حديث يعلى بن أمية : جثت رسول الله ـ ص ـ          |
|                              | بأبي أمية يوم فتح، فقلت يا رسول الله، بابع أبي،    |
| 282                          | فقال ص أبابعه على الجهاد - وقد انقطمت الهجرة       |

|             | حديث مجاشع بن مسعود، قال: اقبت النبي - ص -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | الأبايمه على الهجرة ، فقال ـ ص ـ قد مضَّت الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 232         | اأهلها ، ولكن على الاسلام والجهاد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 232         | حديث عائشة : لا هجرة اليوم، ولكن جهاد ونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
|             | حديث محمد بن المنكدر ، عن أمية بنت رقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - |
|             | قالت أقيت رسول الله ـ ص ـ مي نسوة بايعنـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|             | على الاسلام ، فقلنا يا رسول الله نبايمك على أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 235         | لا نشرك بالله شبئاً . والتعليق عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 236         | مقه الحديث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - |
| 287         | حديث إذا أمرتكم بشيء، فغذوا منه ما استطعتم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| 237         | معلى (المعروف) في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| *           | خبر قتادة : أخذ علينا أن لا ينحن على موتاهر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |
| 287         | ولا يخلون بحديث الرجل ، إلا مع ذي محرم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|             | من التفسير المأثور ـ قول سالم في قوله عز وجل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>23</b> 8 | . ولا يعصينك في معروف، قال النوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|             | عن زبد بن أسلم مي قوله ـ سبحانه ـ ، ولا يعصينك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |
|             | في معروف قال: لا ينشرن شعراً ، ولا يخدشن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>23</b> 8 | وجهاً ، ولا يدعون ويلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|             | عن أبي العالية في قوله تعالى: • ولا يعصينك في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |
|             | معروف ، قال : في كل شيء وافق طاعة ، وام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 238         | ير لنبيه ـ ص ـ أن يطاع في معصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|             | حدیث ابن عباس: اشترط علیهن فیدا بمتحنهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| <b>5</b> 00 | به _ نیاحة الجاهلیة _ : أن لا پنحن بها. ولا یخلون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 239         | بالرجال في البيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| •           | عن مجاهد في قوله تعالى: « ولا يعصينك في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 229         | The state of the s |   |

|             | <ul> <li>عن عائشة قالت: كان المومنات اذا هاجرن الى</li> </ul>        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | رسول الله - ص - يستحلهن به قد الآية ديا أيها                         |
| 239         | الذين آملوا إذا جاءك المومنات ،                                      |
|             | - عن عائشة قالت: لا والله ، ما مست امرأة قط يده                      |
| 240         | - ص - غير أنه يبايعهن بالكلام                                        |
|             | - عن أميمة بلت رقيقة قالت: إنها بايعت رسول الله                      |
| <b>24</b> 0 | - ص ـ فاشترط عليها ما اشترط على المومنات.                            |
|             | <ul> <li>عن ابن جربج في قوله تعالى: • ولا ياتين ببهتان »،</li> </ul> |
|             | قال: كافت المرأة في الجاهلية نلد الجارية، فتأخذ                      |
| 240         | الغلام، فتجمله في مكانَّها وتقول ازوجها: هو والدك                    |
|             | _ عن أم عطية قالت: أحذ علمنا رسول الله _ ص _                         |
|             | • ولا بعصيفك في معروف، ومن المعروف: أن                               |
| 241         | لا ينعن ، قالت: فما وفت امرأة الا امرأتين                            |
|             | - عن الحسن قال: كان فيما أخذ عليهن - أن لا                           |
| <b>24</b> 1 | يتحدثن مع الرجال                                                     |
|             | - عن أم عطية قالت: لما نزلت · إذا جاءك الموملات                      |
|             | يبايمنك ، . إلى د ولا يعصينك في معروف ، .                            |
|             | وكانت منه اللياحة ، فقالت يا رسول الله ، إلا آل                      |
| 241         | فلان ، مقال: إلا آل فلان                                             |
|             | <ul> <li>حدیث أنس: ثلاث لا بزلن في أمتي: التفاخر</li> </ul>          |
| 242         | في الاحساب                                                           |
|             | _ حديث أم عطية : بايعنا رسول الله _ ص _ على :                        |
| 242         | أن لا ننوح                                                           |
|             | - لا يجون الرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ، ولا                       |
| 243         | يمسها بيده ، ولا يصافحها                                             |
| 243         | - حديث لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم:                     |

| 243       | ـ كان ـ صـ يصافح الرجال عند البيعة وغيرها .          |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 248       | _ حديث عثمان: ما غنيت ولا نمنيت                      |
| 248       | _ حديث عطاء: كان _ ص _ لا يصافع النساء               |
| 243       | _ حديث: كان _ ص _ يمافع النساء _ وعلى يده ثوب:       |
|           | _ حديث قيس بن أبي حازم: أن النبي - ص -               |
| 244       | كان إذا بابع لا يصافح النساد، إلا وعلى بده ثوب:      |
|           | _ حديث أسماء بلت يزيد: قالت أنيت رول اله - ص-        |
| 244       | أما وابنة عم لي ـ لنبايمه، فقال: إني لا أصافح النساء |
|           | _ حديث عائشة في ببعة النساء قالت: ما مس رسول         |
|           | الله _ ص _ بيده بد امرأة قط ، إلا أن بأخد عليها.     |
| 245       | والنعليق عليه                                        |
|           | _ حديث البراء: ما من مسلمين يلتقبان فيتصافحان،       |
| 246       | إلا غفر لهما                                         |
|           | _ حديث أنس قال: لما جاء أهل اليمن، قال رسول          |
|           | الله ص . : قد جامعم أهل اليمن - وهم أول من           |
| 246       | جاء بالمصافحة                                        |
|           | _ حديث عبد الله بن بشير: قال: ترون يدي هذه           |
| 247       | صافحت بھا رسول اللہ ـ ص ـ .                          |
|           | _ حديث عبادة بن الصاءت: أن رسول الله - ص- قال:       |
| 247       | بایمونی علمی آن لا تشرکوا باللہ شیشاً، ولا نسرقوا    |
|           | _ عن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن جعفر، أنهما    |
| 248       | بایعا رسول الله _ ص _ وهما ابنا سبع سلین .           |
|           | _ حديث ثالث لمحمد بن الملكدر عن عامر بن              |
|           | سمد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أنه سمعه يسأل            |
|           | أسامــة : مــا سمعت من رســول الله ـ ص ـ في          |
| 250 . 249 | الطاعون ؟ والتعليق عليه . • •                        |

|                           | حديث أسامة عن رسول الله ـ ص ـ أنه ذكر                                         | -   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                           | الطاءون عنده ـ فقال: إنه رجس، عذبت به أ.م،                                    |     |
| 252                       | وقد بقيت منه بقاباً والتعليق عليه                                             |     |
|                           | حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله                                       | -   |
|                           | - ص - إذا وقع الطاعون بأرض قوم وأنتم بها ،                                    |     |
| 252                       | فلا تخرجوا ملها . والتعليق عليه .                                             |     |
|                           | حديث أسامة : قال رسول الله _ ص _ إذا هجم                                      | _   |
|                           | الطاعوج وأنتم بأرض، فلا تخرجوا فراراً مُله                                    |     |
| <b>2</b> 53 . <b>2</b> 52 | والتعليق عليه                                                                 |     |
|                           | حديث عائشة قالت: قال _ ص _ فلاء أمتي بالطعن                                   |     |
| <b>25</b> 8               | والطاعون                                                                      |     |
| 259                       | معنى قوله في الحديث (أرسل على بني اسرائيل:                                    | _   |
| 259                       | الحصمة في نهيه - ص - عن الفرار من الطاءون :                                   |     |
|                           | حديث عاقشة أنها سألت رسول الله ـ ص ـ عن                                       |     |
|                           | الطاعون ، فأخبرها بأله كان عذاباً بعثه الله على                               |     |
| <b>2</b> 59               | من شاء من عباده ، فجعله رحمة للموملين                                         |     |
| 260                       | نقه الحديث                                                                    | _   |
| 200                       | حديث رابع لمحمد بن المنكدر ، عن سعيد بن                                       | _   |
|                           | جبير، عن رجل عنده رضى، عن عائشة أم                                            |     |
|                           | الموملين ، أن رسول الله _ ص _ قال : ما من                                     |     |
|                           |                                                                               |     |
|                           | امرى م تكون له صلاة بليل فيغلبه نوم ، الا كتب الله له أجر صلانه والتعليق عليه |     |
| 261                       |                                                                               |     |
|                           | حديث عائشة قالت: قال رسول الله _ ص _ من                                       | _   |
| <b>2</b> 62               | فاتنه صلاة صلاها من الليل، فقام عله، كان ذلك صدقة                             |     |
|                           | حديث أبي الدرداء : من أتى فراهه _ وهو ينوي                                    | • • |
| <b>264 . 2</b> 63         | أن يقوم يصلي من الليل ، كتب الله له ما نومي:                                  |     |

| 264          | ـ سه احدیت                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 265 - 264    | - حديث نية المومن خير من عمله                          |
| 265          | <ul> <li>معلى حديث: نية البومن خبر من عمله.</li> </ul> |
|              | - حديث: من هم بحسنة ، فلم يعملها ، كتبت له             |
| 266          | حسنة والتعليق عليـه                                    |
|              | - من التفسير المأثور في قوله - عز وجل - • ولمن         |
|              | خاف مقام ربه جنتان ، _ هو الرجل يهم بالمعصية           |
| 267          | م بتركها لخوف المقام بين يدي الله عز وجل.              |
|              | _ حديث أنس قال: لما انصرف رسول الله _ ص _              |
|              | من غزوة يبوك - حين دنا من المديلة ، قال : إن           |
|              | بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا |
| 268 - 267    | كانوا معكم.                                            |
|              | - حديث أبي موسى: من كان له عمل بعمله،                  |
|              | فشغله عنه مرض أو سفر، فإنه يكتب له حصالح               |
| <b>269</b> - | ما كان يعمل - وهو صعبح مقيم .                          |
|              | - حديث ابراهيم الخمي: إذا كبر - ولم يطق                |
| 269          | العمل ، كتب له ما كأن يعمل في قوته .                   |
|              | - من التفسير المألفور عن ابن عباس - في قوله            |
|              | تعالى : • ثم رددناه أسفل سافلين ـ إلا الذين آملوا      |
|              | وعملوا الصالحات ، _ قال: إذا كبر وعجز ، يجري           |
| 269          | علبه أجر ما كان يعمل في شبيبته غير مملون               |
|              | - حديث عمر: من فانه حزبه من الليل، فقرأه حين           |
|              | تزول الشمس الي صلاة الظهر ، فإنه لم يفته               |
| 270          | والتعليق عليه :                                        |
| 979          | ـ من فقه الحديث                                        |

| حديث خامس لمحمد بن المنكدر: أن رسول اله         |
|-------------------------------------------------|
| _ ص _ دعي لطعام فقرب إليـه خبز ولحم ، فأكل      |
| مله ثم توضأ . والتعليق عليه                     |
| حديث جابر : أتى النبي ـ ص ـ بشيء مما مست        |
| النار، فأكل وتوضأ وصلى                          |
| حديث جابر: قرب لرسول الله - ص - خبز ولحم،       |
| فأكل مله ، ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى .          |
| . حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله      |
| _ ص _ درك الوضوء مما غيرت اللار. والتعليق عليه: |
| _ حديث جابر: دخلت مع النبي - ص - على امرأة      |
| من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل ثـم صلى          |
| ولم يتوضأ                                       |
| _ حديث جابر: أن النبي - ص - أكل لحماً فصلى      |
| ولم يتوضأ ، وأن أبا بحر أكل كنفاً فصلى وام      |
| يتوضأ ، وأن عمر بن الخطاب أكل لحماً اصلى        |
| ولم يتوضأ                                       |
| _ خبر جابر أن أبا بحكر أكل ذراعاً أو كتفاً ، ثم |
| صلى ولـم يتوضأ ، فقيـل له : أنرڪت الوضوء ؟      |
| فقال: لأن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع ، أحب    |
| اليه من أن يخالف رسول الله - ص -                |
| _ كان عمر بن الخطاب، وعلى، وابن عباس،           |
| وأبان بن عثمات ، وربيعة لا يتوضأون مما          |
| مست النار .                                     |
|                                                 |

## 2 \_ فهرس الـآيات

| 241        | • • | •        | . • *   | . إذا جابك المومنات ببايمنك | _ |
|------------|-----|----------|---------|-----------------------------|---|
| 161        | •   | •        | •       | _ أذهب أنت وربك فقائلا      | _ |
| 226        | •   | •        |         | ـ الأعراب أشد كفراً         | _ |
| <b>8</b> 9 | ٠١  | الى أعلم | لامانات | ـ إن أله يأمركم أن تؤدوا ا  | - |
| 140        |     |          |         | _ إن الله يأمركم أن تذبحوا  | • |
|            |     | •        | ٩       | و                           |   |
| 79         | •   |          | •       | _ مم أنموا الصيام إلى الليل |   |
| 269        | •   | •        | •       | ـ ثم رددناه أسفل سافلين     |   |
| 150        | •   | •        | •       | _ قم محلها إلى البيت العتيق | - |
|            |     |          | 7       |                             |   |
| 190        | •.  | •        | •       | ـ الحي القيوم .             |   |
|            |     |          | Ů       |                             |   |
| 190        |     | •        | ;<br>•  | _ فإن احصرتم.               |   |
| 190        | •   | •        | •       | _ فالحق والحق أقول . ·      |   |
| 35         | •   | •        | •       | _ فقولا له قولا لياما .     |   |
| 258        | •   | •        | •       | _ فلما كشفنا علهم الرجز     |   |

| 22        | لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن                                        | -              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 268       | لا يستوى القاعدون من المومنين                                       | <del>-</del> - |
| 237       | لا يتحلف الله نفساً إلا وسعما .                                     | -              |
|           |                                                                     |                |
|           |                                                                     |                |
| 171       | ملة أبيكم إبراهيم .                                                 | _              |
|           | <b>.</b>                                                            |                |
| 150 . 149 | هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام:                             | _              |
|           | 9                                                                   |                |
| 79        | وأنموا الحج والعمرة لله                                             | _              |
| 258       | والرجز فاهجر                                                        | _              |
| 185       | وقال ربكم ادعوني أستجب اكم                                          | _              |
| 79        | ولا تبطلوا أعمالكم                                                  | _              |
| 26 _ 20   | ولا تمسكوا بعصم الكوافر                                             | _              |
| 240       | ولا يأتين ببهتان يفترينه                                            | ••••           |
| 238       | ولا يعضينك في معروف                                                 | _              |
| 224       | والذين آماوا ما لكم من ولايتهم من شيء                               | _              |
| 225       | والذين بردون المعصنات .                                             | _              |
| 267       | ولمن خاف مقام ربه جنتان                                             | _              |
| 21        | وَلَنَ يَجِمُلُ اللَّهِ اللَّكَافَرِينَ عَلَى المُومِئِينَ سَبِيلًا | -              |
|           | ي                                                                   |                |
| 21        | يًا أيها الذين آملوا اذا جاءكم الموملات مهاجرات.                    |                |
| 240       | يا أيها النبيء إذا جاءك المومنات يبايعنك                            |                |
| 171       | يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد                                  | _              |

## 3 - فهرس الاحاديث

|              | . اها الدام عاد ما الها الها الها الها الها الها الها ا | _ |
|--------------|---------------------------------------------------------|---|
| 227          | ا كل الربا وكاتبه وموكله وشاهداه                        |   |
| 282          | أبايعه على الجهاد _ وقد انقطعت العجرة                   | - |
| 195          | اللك له أجر شهيدين .                                    | - |
| 244          | أُذبت النبي - ص - أفا وابنة عم لي فبايعه .              | - |
|              | انسي النبي - ص - بشيء مسما مست الناد ،                  | - |
| 275°         | فأحل وتوضأ                                              |   |
| 50           | أحل ولعني لست عادد منهم .                               | - |
|              | اختر منهن أيما                                          |   |
| 58 - 56 - 55 |                                                         |   |
| 237          | أخذ عليهن أن لا ينحن على موتاهن .                       | - |
|              | اخدد علينا رسول الله - ص - • ولا يعصيدك                 | - |
| 241 - 140    | في معروف ۽                                              |   |
| 58.55        | أخذ رسول الله _ ص _ الجزية من مجوس البحرين.             | - |
| 64           | أخذ ـ ص ـ الجزية من مجوس هجر                            |   |
| 14           | أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.                         |   |
| 15           | أخرجوا يهود الحجاز .                                    | - |
| 4.1          | إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه                              | _ |
| 35           |                                                         |   |
| 166          | إذا انقطع شسع أحدكم فلا يدش في نعل واحدة.               | - |
|              |                                                         |   |

| _ إذا جنح الليل ، فاحبسوا أرلادكم                  |
|----------------------------------------------------|
| _ إذا سبعتم نباح الكلاب، أو نعاق الصير.            |
| _ إذا سمعتم الندا وأحدكم على فراشه                 |
| _ إذا أمرتكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم            |
| _ إذا سمعتم بالطاعون بأرض، فلا تدخلوها             |
| _ إذا كبر _ ولم يطق العمل، كتب له ما كان يعمل.     |
| _ إذا عجم الطاعون - وأنتم بأرض فلا تخرجوا          |
| _ إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بعا، فلا تخرجوا منعا. |
| _ استعار _ ص _ من صفوان _ دروعاً يوم خيبر ·        |
| _ أسلمت امرأة على عهد رسول الله - ص - ونزوجت.      |
| _ الهرك _ ص _ علياً في هدية عام حجة الوداع .       |
| _ اشترط _ ص _ عليهن _ فيما يمتحنهن .               |
| _ أطفىء مصباحك، وأذكر اسم الله عليه                |
| _ اقضيا يوماً مكانه آخر                            |
| _ أكنت تقضين شيئًا ؟ قالت لا ، قال : فلا يضرك .    |
| _ اللهم إلى أسألك العافية                          |
| _ اللعم إني أعوذ بك من عذاب جهام · · ·             |
| _ اللعم لك الحمد، أنت أور السماوات والاوض .        |
| اللغم علمه تأويل القرآن                            |
| _ أما إن للقاعد نصف صلاة القائم                    |
| _ أمر _ ص _ برجل اعترف على نفسه بالزنمي فرجم .     |
| _ إن كان من قضاء رمضان ، فاقضى .                   |
| _ إن رسول الله _ ص _ وأبا بكر وعمر ، كانوا         |
| يمهوق أمام الجنازة وخلفها .                        |
| _ إن النبي _ ص _ مشى أمام الجنازة                  |
| _ إن رجلا جاء مسلماً على عهد رسول الله ـ ص         |
|                                                    |

| 267       | - إن بالمدينة أقواماً ، ما سرتم مسيرا                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 25 _ 24   | - إن النبي - ص - رد ابنته زيلب على أبي العاص.                    |
|           | - إن رسول الله - ص - قال يا صفوان عل عندك                        |
| 42        | من سلاح                                                          |
| 277       | - إن اللبي - ص - أحمل لحماً فصلى ولم يتوضأ .                     |
|           | - إن رسول الله - ص - كان في غزوة تبوك ،                          |
|           | إذا زاغت الشمس قبـل أن يرتحل ، جمـع بين                          |
| 205       | الظهر والعصر                                                     |
| 255 . 258 | - إن هذا الطاعون رجز ، سلط على من حان قبلكم                      |
| 257       | <ul> <li>إن هذا الوجع رجز</li></ul>                              |
| 263       | - إنما المدينة كالكبر تنفي خبثها وينصع طببها.                    |
| 224       | <ul> <li>أنا برىء من كل مسلم باق مع مشرك</li> </ul>              |
|           | <ul> <li>إن في بعض ما أوحى الله ـ نعالى إلى ابراهيم ـ</li> </ul> |
| man of    | علومه السلام -: إن استطعت أن لا قرى الارض                        |
| 171       | عورنك فافعل.                                                     |
| 174       | - إن هذه النار عدو اكم                                           |
| 123       | <ul> <li>إلما هي أكل وشرب وذكر.</li> </ul>                       |
| 126       | - إن بوم عرفة بوم اللحر ، وأيام التشريق .                        |
| 86        | - إنا لا نستعين بمشرك.                                           |
| 236       | - إني لا أصافح النساء                                            |
| 141       | - انتحرفا فرساً على عهد رسول الله ـ ص ـ .                        |
| 187       | - أهدى رسول الله - ص - عن نسائه في حجة الوداع.                   |
| 178       | - إياكم والسمر بعد هدأة الرجل .                                  |
| 125       | · أيام التشريق أيام طعم وذكر لله    .     .                      |

|                                                                                                                | 111                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | بابعت أميمة بنت رقيقة رسول الله - ص -                    |
| 240                                                                                                            | فاشترط مليها                                             |
| 242                                                                                                            | . بايمنا رسول الله ـ على أن لا ننوح .                    |
| 247                                                                                                            | _ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا.                  |
| 60                                                                                                             | _ البدنة عن عشرة                                         |
| •                                                                                                              | ٠<br><b>ث</b>                                            |
| 242                                                                                                            | _ ثلاث لا يزلن في أمتي ، التفاخر بالاحساب                |
|                                                                                                                | E                                                        |
| 218.214                                                                                                        | - جمع رسول الله - ص - بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء |
| <b></b>                                                                                                        |                                                          |
| 252                                                                                                            | _ حل رسول الله _ ص _ وأصحابه بالحديبية                   |
| er de la companya de | خ                                                        |
| 173                                                                                                            | _ خاس فواسق يقتلن في الحل والحرم .                       |
|                                                                                                                | <b>. .</b>                                               |
| 76                                                                                                             | _ دخلت مع رسول الله - ص - على امرأة من الانصار.          |
| 161                                                                                                            | _ دعوني فأنطلق بالهدى فأنحره .                           |

| 135      | ذبح رسول الله ـ ص ـ عمن اعتمر من نسائه بقرة          | _ |
|----------|------------------------------------------------------|---|
| 188      | ذبح رسول الله _ ص _ عن نسائه البقرة يومئذ .          | _ |
|          | ٠                                                    |   |
|          | رأيت رسول الله _ ص _ وأبا بكر وعمر _ يمشون           | _ |
| 90.87.84 | أمام الجنازة                                         |   |
| 97       | الراكب يسبر خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها       | _ |
|          | ردوا نمركم في وعاله ، وردوا سملكم في سقاله           | _ |
| 80       | الني صائم ،                                          |   |
|          | رد ـ ص ـ ماعزا حتى شعد وأقر أربع مرات،               | - |
| 110      | ثم أمر برجمه                                         |   |
|          | <b>ش</b>                                             |   |
| 99       | السير ما دون الحبب ، أن يكن خيراً تعجل اليه.         | _ |
|          | سن رسول الله _ ص _ الجزور عن سبعة ، والبقرة          | _ |
| 259      | عن سبعة عن سبعة                                      |   |
|          | ش                                                    |   |
| 10       | . شهدت العيد مع اللبي - ص - فصلى ثم خطب .            | _ |
|          | . شهدت العيد مع رسول الله ـ ص ـ فبعدا بالصلاة        | _ |
| 10       | قبل الخطبة                                           |   |
| <b>9</b> | . شهدت اللبي _ ص _ يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. | _ |

## ص

|                          | صلى رسول الله - ص - يوم الفطر ، فبدما بالصلاة   | -   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| 10                       | قبل الخطبة                                      |     |
| 10                       | صلى رسول الله ـ ص ـ في العيدين قبل أن يخطب:     |     |
| 209                      | صلى رسول الله ـ ص ـ الظهر والعصر جميعاً .       | _   |
| 117                      | صلى بنا رسول الله ـ ص ـ بالمدينة ثمانيا وسبعاً. | _   |
| 48                       | صلاة القاعد على نصف صلاة القائم                 | _   |
| 70 <b>- 69 - 6</b> 7     | ·                                               | _   |
|                          | ۻ                                               |     |
| 184                      | ضحى رسول الله ـ ص ـ عمن حج معه من أهل بيته:     | _   |
| 127                      | ضعى رسول الله ـ ص ـ عن نسائه بالبقرة            | _   |
|                          | ط                                               |     |
| <b>2</b> 55 <b>.</b> 250 | الطاعون رجز                                     | _   |
| 169                      | طاف ـ ص ـ وسعى مضطبعاً ببرد أخضر .              |     |
| 62                       | طلق أبتهما شئت طلق                              | _   |
|                          | ع                                               |     |
| <b>3</b> 8               | عارية مضبونة مؤداة                              | . – |
| 39                       | العارية مؤداة ، والملحة مردودة                  |     |
| 43                       | على اليد ما أخذت ، حتى نؤدبه                    | -   |
|                          | ف                                               |     |
| 270                      | فإنه في صلاة ، ما كان منتظراً للصلاة .          | -   |
| 258                      | فناء أمتى بالطعن والطاءون                       |     |
| 13                       | فهلا تركتبوه لمله يتوب، فيتوب الله عليه         | _   |

| 246 | قد جاءكم أهل اليمن ـ وهم أول من جاء بالمافحة:                 | =            |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|
|     | قرب لرسول الله ـ ص ـ خبز ولحم فأكل منه ، ثم                   | _            |
| 275 | دما بوضوء فتوضأ                                               |              |
|     | త                                                             |              |
| 16  | كأني بك وقـد قلصت بـك ناقتك ليلة بعد ايلة.                    | <del>-</del> |
|     | كان آخر الامرين من رسول الله ـ ص ـ تـرك                       | -            |
| 176 | الوضوء مما غبرت النار                                         |              |
| 83  | <ul> <li>ان رسول الله ـ ص ـ بمشى أمام الجلازة</li> </ul>      | _            |
| 243 | ڪان ـ ص ـ يصافح اللساء ـ وعلى يده ثوب .                       |              |
| 49  | <b>ڪان - ص - يصلي في سبحته قامداً قبل وفاته .</b>             | _            |
|     | <ul> <li>عان - ص - بجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب</li> </ul> | -            |
| 193 | والعشاء                                                       |              |
|     | كان - ص - إذا بايم لا يصافح اللساء الا وعلى                   | -            |
| 244 | يده ثوب                                                       |              |
|     | حان - ص - يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى                          | -            |
| 7   | قبل الخطبة                                                    |              |
|     | <b>کان ۔</b> ص ۔ یصلی الاضحی والفطر ، ثـم بخطب                | _            |
| 9   | بعد الصلاة                                                    |              |
|     | كان ـ ص ـ يأتي عائشة ـ وهو صائم ـ فيقول:                      | -            |
| 78  | أصبح علدكم شيء ؟ فتقول: لا، فيقول: إنى صائم.                  |              |
| 141 | كل فحاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبع .                     | _            |
|     | كلا نتمتع مع رسول الله _ ص _ فلذبع البقرة                     |              |
| 159 | عن سبمة عن                                                    |              |

| 15.14 | لأخرجن اليهود واللصاري من جزيرة العرب .         | _ |
|-------|-------------------------------------------------|---|
| 232   | لا هجرة اليوم ، ولكن جهاد ونية                  | _ |
| 175   | لا تتركوا اللار في بيونكم                       | _ |
| 80    | لا نصوم امرأة ـ وزوجها شاهد .                   | _ |
| 21    | لا سبيل لك عليها كا سبيل لك                     | _ |
| 70    | لا عليكما ، صوما بوماً مكانة                    | _ |
| 148   | لا نبرح حتى نناجز القوم                         | _ |
| 13    | لا يجتمع دينان في جزيرة العرب                   | _ |
| 14    | لا يجتمع بأرض العرب دينان                       | _ |
| 243   | لا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم        | _ |
| 124   | لا يصومن أحد ، فإنها أيام أكل وشرب              | _ |
| 22    | لا يعلو مسلمة مشرك                              | - |
| 166   | لا يمشين أحدكم في اللعل الواحدة                 |   |
|       | لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ، ولا | _ |
| 268   | قطمتم من واد إلا وهم معكم                       |   |
| 245   | ام يصافح رسول الله ـ ص ـ امرأة قط .             |   |
|       |                                                 |   |
|       | ما ذبح رسول الله _ ص _ عن آل محمد في حجة        |   |
| 183   | الوداع إلا بقرة واحدة                           |   |
|       | ما مس رسول الله - ص - بيده يد امرأة قط ، إلا    | _ |
| 245   | أن يأخذ عليها                                   |   |
|       | ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ، إلا غفر اهما   | _ |
| 946   | ls *i .1 l s                                    |   |

| 262        | ما من امرى، تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم | _ |
|------------|-----------------------------------------------|---|
| 53         | مرحباً بالراكب المهاجر .                      | _ |
| 263        | من أتى فراشه _ وهو يلوى أن يقوم يطي من الليل. | _ |
| 270        | من جهز غازياً كان له مثل أجره                 | _ |
| 262        | من فاتنه صلاة صلاها                           | _ |
| 270        | من ماته حزبه من الليل، فقرأه حين نزول الشمس.  | _ |
| 269        | من كان له عمل يعمله، فشغله عنه مرض أو سفر.    | _ |
|            | من نام عن حزبه ، أو عن شيء مله ، فقرأه ما بين | _ |
| 272        | صلاة الفجر                                    |   |
| 266        | من هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة          | - |
|            |                                               |   |
|            | ن                                             |   |
|            | نحر رسول الله _ ص _ عن آل محمد في حجة         | - |
| 155.134.18 | الوداع بقرة واحدة 8.                          |   |
|            | نحر رسول الله _ ص _ البدنة عن سبعة ، والبقرة  | _ |
| 158        | عن سبعة عن                                    |   |
| 147        | نحرنا مع رسول الله _ ص _ عام الحديبية .       | _ |
| 165        | نعى رسول الله _ ص _ أن يأكل الرجل بشماله .    | _ |
|            | نعى رسول الله ـ ص ـ أن يشتمل الرجل            | _ |
| 170        | بالثوب الواحد                                 |   |
| 170 _ 169  | نهى ـ ص ـ من لبستين: اشتمال الصماء.           |   |
| 126        | نعی ـ ص ـ عن صوم أيام التقريق .               |   |
| 126        | نهى ـ ص ـ عن صيام أيام منى                    |   |
| 163        | نهى ـ ص ـ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث .      |   |
| 265 . 264  | نية المومن خير من عمله                        |   |
|            |                                               |   |

139

والذي لا إله غيره : ما صلى رسولَ الله ـ ص ـ صلاة قط إلا لوقتها ، إلا صلاتين : جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة أ. . . . . 198

#### 4 \_ فهرس الآثار

| 46 . 63     | أخذ عثمان الجزية من البربر .                    | - |
|-------------|-------------------------------------------------|---|
| 65          | أخذ عمر الجزية من أهل السواد                    | _ |
| 64 . 63     | أخذ عمر الجزية من مجوس فارس                     | _ |
| 150         | إذا بلغ الهدي الحرم ، فقد بلغ محله              | _ |
|             | إذا كبر وعجز ، يجري عليه أجر ما كان يعمل        | _ |
| 269         | في شبيبته                                       |   |
|             | اشتركنا مع النبي - ص - في الحج والعمرة كل       | _ |
| 161         | سبعة في بدنة                                    |   |
|             | أنبا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين        | _ |
| 208         | جناناً خضرة نضرة                                |   |
| 102         | إنما أنت مشيع ، فامش - إن شئت أمامها أو خلفها:  | - |
| <b>2</b> 78 | إن أبا بكر أكل ذراعاً أو كتفاً، فعلى ولم بتوفأ: | _ |
| 102         | إن الملائكة لتمشي أمام الجنازة                  | - |
|             | ت                                               |   |
| 247         | ترون يدي هذه ، صافحت بها رسول الله ـ ص ـ        | - |
|             | ċ                                               |   |
| 183.182     | خرج رجل ليصلي مع أومه _ صلاة العشاء ففقد .      | - |

|             | دخلت على أبي بكر ـ بعد موت النبي ـ ص ـ         | - |
|-------------|------------------------------------------------|---|
|             | مقال: أين شانكم الوالد تطبيخ لنا ، فأكل ثم     |   |
| <b>27</b> 7 | صلى وام يتوضأ                                  |   |
|             | دخلت على عمر بعد موت أبي بكر ، فأكل خبزاً      | _ |
| 277         | ولحماً ، ثم صلى ولم يتوضأ .                    |   |
|             | 3                                              | Ď |
| 81          | ذاك اللاعب بدينه ، أو قال بصومه                | - |
| •           | <b>.</b>                                       |   |
|             | رأى ربيعة بن عبد الله _ عمر بن الخطاب يقدم     | _ |
| 96          | اللاس أمام جنازة زينب بنت جحش                  |   |
|             | الرجل يهم بالمعصية ، ثم يتركها لخوف المقام بين | - |
| 267         | يدي الله ـ عز وجل . • • • •                    |   |
|             | ص                                              |   |
|             | صلی أبو عبید مولی ابن أزهر ـ مع عمر وعثمان     |   |
| 8           | وعلى له يوم العيد قبل الخطبة                   |   |
|             | صلع سالم الأفطس طعاماً ، فأرسل الى سعيد بن     | _ |
|             | جبير ، فقال : إني صائم ، فحدثه بحديث سلمان ،   |   |
| <b>7</b> 7  | أنه فطر أبا الدرداء فأفطر                      |   |
|             | الصوم كالصدقة ، أردت أن نصوم فسدالك ، أو       | _ |
| 76          | أ. دت أن نصدق فيدالك                           |   |

| 175 | • | • | • . | الفأرة فويسقة | - |
|-----|---|---|-----|---------------|---|
|     |   |   |     |               |   |

#### ای

|             | - حكان ابن عباش لا يسرى بالافطار في أيام                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 75          | التطوع بأسا                                                             |
| 9           | - كان أبو بكر وعمر بصليان قبل الخطبة                                    |
|             | - كان أبو العاص بن الربيع ، أذن لامرأته زينب                            |
|             | بنت رسول الله _ ص _ حين خرج الى الشام _                                 |
| 22          | أن تقدم المديلة                                                         |
| 76          | - كان جابر لا يرى بالافطار في صيام التطوع بأسا.                         |
| 94          | <ul> <li>- كان ساام وابن ممر بمشيان أمام الجنازة</li> </ul>             |
| . <b>89</b> | - كان عبد الله بن عمر بمشي أمام الجنازة                                 |
|             | _ كان ممر بن الخطاب، وأبان بن عثمان وربيعة،                             |
| 279         | Y يتوضئون مما مست النار                                                 |
| 166         | <ul> <li>كانت مائشة تنكر على أبي هريرة حديثه</li> </ul>                 |
|             | _ كان المؤملات إذا هاجرن إلى رسول الله ـ ص ـ                            |
| 239         | بمتحذهن                                                                 |
|             | <ul> <li>كانت المرأة في الجاهلية تلد الجارية ، فتأخذ الفلام،</li> </ul> |
| 240         | فتجعله في مكالها، ونقول لزوجها هو ولدك                                  |
| 241         | <ul> <li>كان فيما أخذ عليهن ، أن لا يتحدثن مع الرجال:</li> </ul>        |
|             | - كان على بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس،                               |
| 279         | لا يتوضآن مما مست اللار                                                 |
| 118         | ۔ كان قتل أشهم خطأ .                                                    |
| 16          | - كلا والذي لفسى بيده لتخرجن                                            |

|           | لأن تختلف الأسنة في جوفي، أحب إلى من                  | _          |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 81        | أن أنطر .                                             |            |
| 7.        | لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ـ ص ـ          | _          |
| 83 - 19   | وزوجها كافره إلا فرقت بينهما العجرة .                 |            |
| 44        | لا ضمان في العارية                                    | · <u> </u> |
| 240       | لا والله ، ما مست امرأة قط بده ـ ص                    | _          |
| 239       | لا يخلو الرجل بالمرأة                                 | -          |
| 238       | لا ينشرن شمراً ، ولا يخدشن وجماً ، ولا يدءون ويلا     | _          |
|           |                                                       |            |
|           |                                                       |            |
|           | 2 2 3 2 4 1                                           |            |
| 231       | ما وأيت ثلاثة في بيت ، خيراً من عمر بن عبد العزبز     | -          |
|           | عبد العربر<br>ما غليت ولا تمليت، ولا مسست ذكري بيميني |            |
| 248       | •                                                     | _          |
| 263       | _ منذ بايعت بها رسول الله _ ص                         |            |
| ,=,00     | ما بالعراق أحد أعجب إلى من الاسود .                   |            |
| 22        | مر أبو الماص في رجوعه من الشام على أبي                | -          |
|           | جندل ، وأبي بصير فأخذوه ومن معه .                     |            |
|           | مر بنا بأبلة _ ربيعة ، وأبو الزناد ، ومحمد بن         | -          |
| 200 _ 199 | المنكدر - في أشياخ من أهل المدينة ، فصلوا .           |            |
| 200 - 109 | الظهر والعصر جميعاً                                   |            |
| 201.200   | . مر بنا القعقاع بن حكيم، ومحمد بن المنكدر،           | -          |
| -UI . ZUU | ومشينا معهم .                                         |            |
| 76        | من أصبح صائماً منطوعاً - إن شاء صام ، وإن             | _          |
| 10        | شاه أفطر ، ن ، ه .                                    |            |

9

- والله ما خرجت على الحجاج حتى كفر. . . 262

ی

- يتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك (جنع الظلام): 180



### 5 \_ فهرس مصطلح الحديث

| 13         | هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة              | _ |
|------------|--------------------------------------------|---|
| 16         | هذا الحديث قل من يرويه هن مالك .           | _ |
|            | هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو | _ |
| 19         | حديث مشھور حديث                            |   |
|            | ليس في هذا الباب من الحديث المسلد الحسن    | _ |
| 19         | الاسلاد، إلا حديث وكبع                     |   |
| 20         | هذا الحبر متروك منسوخ علد الجميع           | - |
| 21         | قصة أبي العاص منسوخة                       | _ |
|            | خبر ابن عباس في رد ابي العاص إلى زيلب بلت  | _ |
| 42         | رسول الله ـ ص ـ متروك لا يجوز العمل به     |   |
| <b>3</b> 1 | خبر ابی شعاب منقطع                         | _ |
| 36         | هذا حديث قد اختلف على مالك في اسلاده .     | _ |
| 41         | الاضطراب في حديث صفوان                     | _ |
| 45         | هكذا روى هذا الحديث بهذا الاسناد ـ مرسلا   | _ |
| 46         | روى فيه عن ابن أبي زائدة عن مالك ـ ولا يصح | _ |
| 46         | ام يتابعه على ذلك أحد من رواة مالك .       | _ |
| 54         | صحيح حديث معمر ما حدث به باليمن .          |   |
|            | الصحيح عن هشيم في هـذا الاسناد ـ الحرث بن  | - |
| 67         | قيس، وعن غير هشيم قيس بن الحرث.            |   |

|           | الأحاديث المروية في هذا الباب، كلها معلولة،   | - |
|-----------|-----------------------------------------------|---|
| 58        | وليست أسانيدها بالقوية                        |   |
| 64        | تفرد به الحسن بن سلمة عن ابن معدى             | _ |
| 67 _ 66   | روي عن عائشة _ مسلداً ، ولا بصح ذلك عن مالك.  |   |
| 67        | هو حدیث اختلف فیه علی ابن شهاب.               | _ |
| 68        | حفاظ أصحاب ابن شعاب پروونه ـ مرسلا            |   |
|           | كان ابن عبينة يحكي عن الزهري أن هذا الحديث    | _ |
| <b>68</b> | ليس عن عروة أ أ                               |   |
|           | روي في هذا الباب أيضاً ـ من حديث عائشة بنت    | _ |
|           | طلحة عن عائشة _ ض _ حديث لا يصح فيه قوله :    |   |
| 70        | صوما يوماً مكانه                              |   |
| 70        | روى عن ابن عباس أيضاً بمثل ذاك _ حديث ملكر    | _ |
| 70        | أحسن حديث في هذا الباب إسلاداً . حديث ابن وهب | _ |
|           | اختلف في هذا الحديث على سماك وفيره ، وهـذا    | _ |
| 74        | الاسناد أصع إسناد لهذا الحديث                 |   |
|           | الصحيح فيه عن مالك الارسال، لكله وصله جماعة   |   |
| 85        | ثقات من أصحاب ابن هماب.                       |   |
|           | حدیث یحبی بن سعید، وموسی بن عقبة، عن ابن      | _ |
| 88        | شهاب ، ظاهره مرسل عن سالم                     |   |
|           | قد يحتمل أن يكون قوله قال ـ أي ابن عمر ـ      | — |
| 89        | فيكون مسلداً                                  |   |
|           | روایات یحیی بن سعید ، وموسی بن عقبة ، وابن    | _ |
|           | عترق ، وزياد بن سعد . كلَّها مسندة ، متصلة    |   |
| 91        | عن سالم ، عن اللبي ـ ص ـ                      |   |
|           | قوله (وخلفها ـ أَيَّ الجنَّازة) لا يصح في هذا | _ |
|           | الحديث، وهي لفظة ملكرة فيمه، لا يقولها ـ      |   |
| 93        | أحد من يوانه                                  |   |

| 98         | ابن عبد البر: اسناد هذا الحديث ليس بالقوى                  | - |
|------------|------------------------------------------------------------|---|
| 118        | وهو غریب من حدیث مالك جدا                                  | - |
| 127        | وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف                                 | _ |
| 181        | حديث في إسناده أضطراب                                      | - |
| 166        | ليس في أنكار من أنكر ، حجة على من علم                      | _ |
| 166        | لا يصع حديثها ذاك                                          | _ |
| 178        | هكذا قال يحبى ونابعه ابن القاسم                            | _ |
|            | الفظة ( خطفة ) لم أرها في هذا الحديث في غبر                | _ |
| 184        | هذا الاسناد .                                              |   |
|            | روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك .                      | _ |
|            | عن أبي الزبير، عن عطاء، وهو خطأ، وهو صحيح                  |   |
| 190        | عن مالك ، عن أبي الزبير ، عن طاوس .                        |   |
| 194        | حدیث صحیح                                                  | _ |
| 199        | من حفظ حجة على من ام يحفظ                                  | _ |
| 206        | لما لك عن أبي الزبير ، حديث غريب صحيح .                    | _ |
| 207        | نابعه على ذلك قدامة بن شهاب                                | _ |
|            | حدیث صحبح ، اساده ثابت .                                   |   |
| 209<br>210 | حديث ضعيف                                                  | _ |
|            | حدیث مالك أقوى وأولى                                       | _ |
| 214<br>217 | خبر فی اسناده نظر                                          | _ |
| 211        | رواه ابن عيهنة باسفاده ، فأقحم في الحديث قول               | _ |
| 219        | أ. الغيثاء                                                 | _ |
|            | جي السماء<br>قوله في الحديث (طيبة) غريب، لم يقله فيه غيره. | _ |
| 224        |                                                            | _ |
| 236        | لا خلاف في اسلاد هذا الحديث ومتله .                        | _ |
| 245        | وهذا ليس في الموطأ عند أحد من رواته .                      |   |
|            | حدیث ابن ممین هذا، لا أعلم أحداً حدث به غیره               | _ |
| 245        | - وفي اسناده فلط .     .     .     .     .                 |   |

|             | ـ روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعمه ، عن  ــ                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 251         | أبيه، ، عن النبي - ص - وهو - عندي - وهم لا يصح                 |
|             | _ وهذا الاسناد ليس بحجة ، لمخالفة العفاظ لداوه                 |
| 252         | ابن عامر في ذلك . ب . و .                                      |
|             | <ul> <li>مذا حديث لا يحتج به من مبز أقل طرق الحديث،</li> </ul> |
| 254         | الآله خبر منقطع ضعيف                                           |
|             | _ وهذا أيضاً حديث ضعيف الأسناد، نرده أحاديث                    |
| 255         | الحفاظ الحفاظ                                                  |
| 256         | _ وقد اضطرب وكيع في هذا الحديث .                               |
| 257         | _ مذهب أعل الحديث تعذيب إسناد هذا الخبر.                       |
| <b>26</b> 8 | _ وهذا الحديث لم يسبعه حبيد من أنس .                           |
|             | قوله في حديث عبر ( فقسرأه حين نزول الشبس                       |
|             | الى صَلَاة الظهر ) وهم علمدي ، لأن المحفوظ                     |
| 271         | فیه عن عمر ، حدیث ابن شهاب .                                   |
| 271         | <ul> <li>عن يونس ، عن الزهري ـ مرفوعاً .</li> </ul>            |
|             | _ عن عبد الرحمان بن عبد الباري ، عن عمر بن                     |
| 271         | المسلاب _ موقوفاً                                              |
| <b>2</b> 71 | _ غربب من مالك ، محفوظ من حديث يونس                            |
|             | _ مصففا هذا الحديث في الموطأ _ مرسلا ، ورواه                   |
| 278         | جماعة عن جابر _ مسلداً ، وكلهم ضعيف                            |
| 274         | _ رواية من روى هذا الحديث مسلداً متصلا .                       |
|             | _ وإنما ذكرنا في هذا الباب حديث أبن الملكدر.                   |
| 277         | خاصة مسلماً ـ توصيلا لمرسلات مالك، وتبياناً لصحتها.            |

# 5 - فهرس الجرح والتعديل

| 242          | زكرياء بن يحبى هلا ثقة                       | _ |
|--------------|----------------------------------------------|---|
|              | أخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك ، ولم يتابيع  | _ |
| 54           | منه على ذلك                                  |   |
| 54           | وفيه أنه من خطأ معمر                         | _ |
| <b>.67</b> ; | يحيى بن أبوب صالح.                           | - |
| 67           | اسماعيل بن ابراهيم ، متروك الحديث .          | _ |
| 67           | جعفر بن برقان ـ في الزهرى ـ ليس بشيء         | _ |
|              | سفيان بن حسين ، وصالح بن أبي الاخضر ـ في     | _ |
| 68 _ 67      | حديثهما عن الزهري ـ خطأ ڪبير .               |   |
|              | طلحة بن يحيى ، انفرد بهذا الحديث ، فهو ليس   | _ |
| 79           | بحجة اعتمفه                                  |   |
| 90           | وهب الله بن راشد ، أخطأ في روايته عن يونس.   | - |
| 98           | الدراوردي أثبت من سليمان بن داود.            | _ |
|              | علل احمد بن حنبل حديث علي بن أبي طالب        | _ |
|              | في المشي خلف الجلازة ـ بأن فيه زائدة بن خراش |   |
| 101          | وهو مجھول                                    |   |
|              | انتقده ابن مبد البر وقال: إن زائدة بن خراش   | _ |
|              | حوفي ، من الشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي   |   |
|              | اسحاق ، على أن زائدة الدي في حديث على هو     |   |
| 101          | ابن أوس ، لا ابن خراش                        |   |
| 101          |                                              |   |

| 215 | صالح مولى التؤمة ضعيف لا يحتج به .           | _ |
|-----|----------------------------------------------|---|
| 217 | ابن عيبنة أثبت الناس في عمرو بن دينار .      | _ |
| 245 | ابن معين ، وهم في اسناد هذا الحديث .         | _ |
|     | ما حدث به معمر بالعراق من حفظه ام يقمه ،     | _ |
| 251 | وأخطأ في حثير منه                            |   |
|     | أبو حديقة موسى بن مسعود ، كثير الوهم والخطأ  | _ |
| 253 | في حديثه من الثوري .                         |   |
|     | ابن لهيمة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئاً     | _ |
| 264 | من حديثه                                     |   |
|     | أسد بن موسى حدث من ابن لهيمة ـ بمد           | _ |
| 255 | احتراق ڪتبه                                  |   |
| 262 | الاسود بن يزيد يزيد بومسه لا بأس به          | _ |
| 262 | أبوه يزيد ـ ليس بثقة ولا مأمون               | _ |
| 272 | أحمد بن طاهر ليس بالقوى                      | _ |
|     | عمر بن ابراهيم الكردي، وخالد بن يزيد العمري، | _ |
| 278 | والقدامي ، ڪلهم ضعيف ، لا يحتج بروايته       |   |

### 7 - فعرس الكلمات المشروحة

|         | (3)              |     | (1)       |   |
|---------|------------------|-----|-----------|---|
| 184     | ۔ الجدف:         | 153 | الإحصار : | - |
| 106     | ـ جمز:           | 104 | الماق :   |   |
|         |                  | 191 | أسلم :    | · |
|         | ( <sub>C</sub> ) | 167 | الاضطباع: | - |
| 104     | ـ الحرة:         | 176 | احفتوا :  | - |
|         | -                | 191 | أنبت :    | _ |
|         | ( <del>j</del> ) | 176 | أركئوا :  | - |
| 229     | ۔ خبث :          |     | ( ب )     |   |
| 182     | ـ خطفة :         | 147 |           |   |
| 177     | ـ خمر:           | 147 | بلدح :    | - |
|         |                  |     | ( ご )     |   |
|         | (,)              | 208 | نبص:      | _ |
| 258     | ــ الرجز :       | 208 | نبض:      | - |
|         | (س)              | 174 | تضرم:     | - |
| 45      | _                | 110 | التيس:    | _ |
| 45      | ـ سبح <b>ة</b> : |     | ( ث )     |   |
| 208.206 | ـ سرف:           |     |           |   |
| 176     | ـ السقاء:        | 18  | الثبع:    | - |

|                                           | ( <sub>1</sub> ) |              | ( ص )          |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 48                                        | ـ محمة :         | 151          | - صرورة:       |
| 123                                       | <b>ــ مليي :</b> | 167          | ـ الصماء:      |
| 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | ( 0 )            |              | ( ا ا          |
| 110                                       | ـ النبيب:        | 258          | ـ الطاعون:     |
| 2                                         |                  | , V          | · ( <b>さ</b> ) |
| 179                                       | ـ هدأة الرجل:    | 178          | ـ فويستة :     |
|                                           | ( • )            |              | ( 🗷 )          |
| <b>51</b>                                 | ٠- وباه:         |              |                |
| <b>51.45</b>                              | _ وعك:           | 111          | ـ العنبة :     |
|                                           | ا (ي)            |              | (J)            |
| 229                                       | _ يلصع :         | 2 <b>2</b> 7 | - لاوى الصدقة: |

### 8 \_ فهرس الابيات الشعرية

| <u>•</u> | التائل           | مدد الابيات | مجرزه   | صدر البيت       |
|----------|------------------|-------------|---------|-----------------|
| 176      | ابراهبمبنهرمة    | 1           | واكنؤها | _ مندی          |
| 177      | مجعول            | 1           | ومطفئها | ۔<br>_ برزت     |
| 177      | مجھول            | 1           | مطفىء   | _ وعاذلة        |
| 179      | مجھول            | 2           | مهدئي   | ـ يۇرقنى        |
| 179      | أنشده أبو زيد    | 2           | مقاما   | _ ونار          |
| 179      | ابراهيمبن درمة   | i           | معدؤها  | _ خود           |
| 208      | حميد بن ثور      | 1           | دما     | _ ملمهة         |
| 280      | الثابغة الذبياني | 1           | ناصع    | ے آنا <i>ہے</i> |

# 9\_ فهرس الاعلام المترجم لهم

1

| 105 رقم (1)     | ابن أبي السرى المسقلاني:                                                                                                                                                                                                         | _  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 167 رقم (2)     | أبو اسحاق الفزاري:                                                                                                                                                                                                               | _  |
| 269 رقم (1)     | ابو رزین :                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 147             | أبو الزبير المكي :                                                                                                                                                                                                               | _  |
| 195.194 رقم (1) | أبو الطفيل:                                                                                                                                                                                                                      | -  |
| 125 رقم (2)     | أبو عبد الله الشامى:                                                                                                                                                                                                             |    |
| 80 رقم (1)      | اسماعیل بن آبی آوس: .                                                                                                                                                                                                            |    |
| 248 رقم (1)     | اسماعیل بن عیاش العلسی:                                                                                                                                                                                                          |    |
| 263 . 261       | الاسود بن بزيد النخمي :                                                                                                                                                                                                          |    |
|                 | ب. المالية الم<br>المالية المالية المالي |    |
| 125 رقم (1)     | بشر بن سحيم الغفاري :                                                                                                                                                                                                            | _, |
| 109             | بشير بن مهاجر الغلوي الكوفي:                                                                                                                                                                                                     |    |
|                 | 7                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 46 رقم (1)      | الحسين بن الوليد:                                                                                                                                                                                                                | _  |
| 56 رقم (1)      | حميضة بن الشمرذل:                                                                                                                                                                                                                | •  |
|                 | <b>ن</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |
| (1) رقم 242     | زكرياء بن يحيى الذراع:                                                                                                                                                                                                           | ·. |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |    |

سعيد بن جبير: 263 \_ 262 سعيد بن داود الزنبري ء 16 رقم (2) ط طاوس بن ڪيسان: . 191 . قم (1) عبد الرزاق بن عمر الثقفى : 47 رقم (2) - عبد الله بن بابيه: 50 رقم (3) \_ عبد الله بن عمر بن أباد بن مشكدانة : 118 رقم (2) - عبد الملك بن سعيد بن أبجر الحوفي : 110 رقم (1) 92 رقم (1) ے محمد بن بکر البرسانی : محمد بن عبد الله الزبيري: 16 رقم (1) \_ محمد بن عبد الله الشعيثي: 120 رقم (1) 145.148 ـ محمد بن مسلم بن تدرس: ... محمد بن الهيثم أبو الاحوص: 278 رقم (1) ـ مقدام بن ثابت: 244 Ø ـ هلال بن بساف: 50 رقم (۱) ي - بزید بن عبد الله الشیبانی : 238 رقم (2) \_ يمقوب بن شيبة السدوسي : 55 رقم (2)

### 10\_فهرس الشعوب والقبائل والطوائف

(1) **(پ)** - بلو اسرائيل: 259 - آل صفوان : 41 - آل عبد الله بن صفوان : 41 - بلو أمية : 8 - أصحاب بن الاشعث : 262 - بنو النضير : 36 ۔ أصحاب ابن عباس: 191 ـ البربر: 68 ـ أصحاب أبي حنيفة: 198 (ご) - أصحاب الشافعي : 154 ـ 199 - أصحاب مالك: 210.152 التابعون: 209.194.191،100 ـ أصحاب النبي ـ ص ـ : 147 ( ÷ ) ـ أهل البحرين: 65 ـ أهل بلدنا: 8 ـ الخلفاء الراشدون: 277 - أمل الحديث: 257.261.214.127 (,) ـ أهل السير: 149. 195 - أهل السواد: 65 ـ الروم: 195 أهل الكتاب: 65،65 (ش) \_ أمل اللغة : 126 ، 158 <sub>-</sub> ـ أهل العلم : 147 الشيعة الغالية: 194 أمل الكونة: 262 (ص) - أهل المدينة : 199 - أهل الهمن : 48 الصحابة: 100،194،100

مجوس هجر: 65 (3) ـ المدنيون: 84 ـ المراقيون: 184 ـ 203 - المسلمون : 71 - العرب: 18، 14، 15 · 15 \_ العلماء: 8، 127، 154، 156، 156 ـ البشركون: 41، 147 210.209.167 - المكيون: 102 ، 184 \_ علماء المديئة: 199 ـ الملافقون: 281 (ف) ( j) \_ الفتها.: 150 ، 172 ، 196 النصاري: 14 (5) ( ) قريش: 52، 147، 148 هوازن : 18 (7) (ی) مجوس السواد: 65

مجوس فارس : 63 ، 64

يهود: 18، 14، 37

#### 11 \_ فهرس البلدان والاماكن

```
(1)
          (E)
                                            ـ أحد: 36
            جدة: 147
                                      ـ أرض الحجاز: 14
جزيرة العرب : 13، 14، 15
                                      - أرض الشام: 195
          (r)
                                  - أرض العرب: 14،13 -
         - الحجاز: 14، 15 · 14
                                         ـ أبلة : 199
_ الحديدة: 161،160158،147،22
           ـ الحرم: 178
                                      (پ)
            ـ الحرة: 104
                                         - البحرين: 63
             ـ العل: 178
                                - بستان ابن وهب: 200
      - حلين: 18، 35، 14
                                          - البصرة: 64
                                           ـ بغداد: 70
          - البقيم: 178
          خيبر: 13، 40
                                          - بلدح: 147
          (3)
                                 - البيت ( الكمبة ): 148
     ـ ذو طوى: 147، 148
                                   - البيت العتيق: 150
         ( w)
                                       (ご)
       سرف: 206، 207
                             نبوك: 193، 195، 193، 204، 208، 204
          - السويداء: 281
                             267.210
```

(ش) (,) ـ الشام: 23، 23، المديلة: 175.75.22.15 223.127.214.202.199 (L) 267.230.227.226.224 الطائف: 18.38 268 المزدالة : 197، 199 (2) مڪة : 15 ، 78 ، 147 ، 148 - عبدان: 65 202.192.191.152.149 - المراق: 261,231,54 263 . 226 ءَ عرفة: 197، 199 ملى: 128 ، 128 ، 151 ـ عسقلان : 200 - عين نبوك: 193 ( .) (ف) هجر: 64 - فارس: 65،63 (ی) اليمامة: 15 (4) - كراع الغمام: 75 اليمسن: 15، 52، 54، 54، 184

246

ـ الكوفة: 262

#### 12 ـ فعرس مصادر التحقيق

- \_ الاستيماب لابن عبد البر نحقيق البجاوي مطبعة نعضة مصر.
- تاريخ الامم والملوك لابن جريس الطبرى طبع مصر 1326 ه.
  - ـ التجريد لابن عبد البرء نشر القدسي 1350 ه.
- \_ تذكرة الحفاظ \_ للذهبي \_ دار احياء التراث العربي \_ بيروت .
- \_ تفسير القرآن العظيم لابن كثير مطبعة الاستقامة 1878 1954.
- التمهديد لابن عبد البر (الاجزاء المطبوعة) نشر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب .
- نهـذيب التهـذيب ـ لابن حجر المسقلاني ـ طبـم الهنـد: 1825 ـ 1829 ه.
- جامع الترمني بشرح عارضة الاحوذي لابن العربي ظبع دار العلم .
  - \_ حلية الاولياء \_ لابي نعيم \_ طبع مصر 1351 ه.
  - \_ الدر المنثور للسيوطي \_ نشر محمد أمين دمج .
  - \_ ذخائر المواريث \_ لللابلسي \_ ط دار المعرفة \_ بيروت .
  - \_ سلن أبي داود \_ ط مصطفى البابي الحلبي: 1871 \_ 1952 .
- سلن النسائي بشرح السيلوطي وحاشية السندي دار احياء التراث العربي بيروت لبلان .
  - \_ السلن الكبرى للبيهقى \_ ط الهند: 1344 ه.
- شرح الزرقاني على الموطأ ط مصطفى البابي الحلبي الحلبي . 1955 1986 .

- صحيح البخاري بشرح فتسح الباري لابن حجس ط مصطفى البابي الحلبي : 1378 ه 1939 م .
- صحيح مسلم بشرح اللهووي هامش ارشاد الساري دار الكتاب العربي بيروت .
- انطبقات الكبرى لابن سعد علبع دار مادر بيروت 1877 1958.
- مسلد الحيدي تحقيق حبيب الأعظمي مكتبة المثلى القاهرة.
  - م مصنف ابن أبي شيبة ( الاجزاء الحمسة المطبوعة ) .
    - ـ مصنف عبد الرزاق ـ ط دار القلم ـ بهروت.
- مطابع المفهرس لالفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي ـ مطابع الشعب 1378 ه .
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ـ لوسلك (أ ـ ي)
   وملسخ (ي ب) ط ليدن 1972.
- \_ موطأ الامام مالك رواية يحيى الليثى ـ ط دار النفائس ـ بيروت.
- موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ـ نشر المجلس العلمى للشؤون الاسلامية ـ 1887 ـ 1967 .
- ـ وفيات الاعيان لابن خلكان ـ مطبعة السعادة بمصر 1327 ـ 1948.

## الخطأ والصواب

| الصواب      | الخطأ    | <b></b> | _ص          |
|-------------|----------|---------|-------------|
| ابن         | Ŏ.       | 6       | 5           |
| بن          | ابن      | 18      | 8           |
| ابن         | بن       | 18      | 14          |
| مهاجرات     | مها حرات | 4       | 17          |
| عدنها       | عادنها   | 15      | <b>,2</b> 0 |
| يجعل        | بجعل     | 15      | 21          |
| الكوافر (1) | الكوافر  | 8       | 21          |
| سبيلا (2)   | مبيلا    | 16      | 21          |
| عليها (3)   | عليها    | 17      | 21          |
| يلقل        | يفقل     | 8       | 29          |
| التجريد     | التجويد  | 11      | 45          |
| المصلف      | المنصف   | 21      | 46          |
| وعلدى       | وعلد     | 15      | 55          |
| تخييره      | بخييره   | 12      | 59          |
| حصين        | حسين     | 12      | 67          |
| بن رشیق     | ابن رشیق | 6       | <b>6</b> 8  |
| ابن اسحاق   | بن اسحاق | 8       | 68          |
| ابن عمر     | بن عمر   | 9       | 68          |
| مثله        | ملثه     | 5       | 76          |
| اجمعوا      | اجمعو    | 1       | <b>8</b> 0  |

| الصواب                                                 | الخطأ                | س_ | ص          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------------|
| دعي                                                    | دعا                  | 4  | 80         |
| أن                                                     | من                   | 18 | <b>9</b> 2 |
| ابن مسعود                                              | ين مسعود             | 1  | 99         |
| ونحو ذلك قال                                           | ونحو ذلك قال :       |    | 153        |
| (ولا يشترك                                             | ولا (بشترك           | 1  | 155        |
| ċ.                                                     | مع                   | 1  | 186        |
| مااك (عن ابي الزبير)<br>ع <b>ن أبا</b> ال <b>طفي</b> ل | مالك عن ابي الطفيل   | 2  | 193        |
| جمله                                                   | خلمه                 | 14 | 194        |
| بيئهما                                                 | بينهما ؛             | 15 | 202        |
| المطر أن يجمع                                          | المطر يجمع           | 11 | 215        |
| وعجل المصر وأخر المفرب                                 | وعجل العصر وأخر العص | 6  | 219        |
| auj                                                    | أناله                | 13 | 228        |
| لا واق                                                 | ولا والله            | 4  | 240        |
| فوارك                                                  | ُ .<br>فر <b>ار</b>  | 6  | 253        |
| بالسيف                                                 | والشيب               | 11 | 258        |
| نهيه                                                   | نهية                 | 6  | 259        |

مطابع الشوية « ديسبريس ، ـ تطوان

رقم الايداع القانوني 106 / 1983